

قصص أسماء الله الحسني



## الْأَمَانَ الْأَمَانَ

صَفَا أَنَس

الكتاب الذي بين أيديكم يعلّم الطفل أسماء الله الحسنى بأسلوب قصصي سهل يجري على ألسنة المخلوقات؛ من نباتات، وحيوانات، وأجرام سماوية، كما يهدف الكتاب إلى تنشئة طفل يَعرف ربه عز وجل بأسمائه الحسنى.

يتعلم أولادنا بين سطور هذا الكتاب من أسماء الله الحسني:

السُّبُّوح، الْمُغِيث، الْمُذِلّ، الْحَكِيم،





# الْأَمَانَ الْأَمَانَ!



# قَصَص أُسْمَاءِ اللهِ الْحُسْنَى (بألْسِنَةِ الْمَحْلُوقَاتِ)

-7-

## الْأَمَانَ الْأَمَانَ!

تأليف صفا أنس

### الْأَمَانَ الْأَمَانَ!

#### قصص أسماء الله الحسني

(بألسنة المخلوقات)

Copyright©2014 Dar al-Nile Copyright©2014 Işık Yayınları الطبعة الأولى: 1435 هـ - 2014 م

جميع الحقوق محفوظة، لا يجوز إعادة إنتاج أي جزء من هذا الكتاب أو نقله بأي شكل أو بأية وسيلة، سواء كانت الكترونية أو ميكانيكية، بما في ذلك التصوير الفوتوغرافي أو التسجيل أو وسائل تخزين المعلومات وأنظمة الاستعادة الأخرى بدون إذن كتابي من الناشر.

تحرير

يوكسل جلبنار

تر حمة

خالد جمال عبد الناصر

مراجعة

عبد المولى على جربيع

تصحيح

د.عبد الجواد محمد الحردان

المخرج الفني

أنكين جيفجي

غلاف وتصميم

ياووز يلماز - أحمد شحاتة

رقم الإيداع 8-631-631-978,978 ISBN:

رقم النشر

501

#### IŞIK YAYINLARI

Bulgurlu Mah. Bağcılar Cad. No:1 34696 Üsküdar - İstanbul / Türkiye

Tel: +90 216 522 11 44 Faks: +90 216 650 94 44

دار النيل للطباعة والنشر

الإدارة: 22 ج- جنوب الأكاديمية- التسعين الشمالي

خلف سيتي بنك- التجمع الخامس- القاهرة الجديدة - مصر

Tel & Fax: 002 02 26134402-5 Mobile: 0020 1000780841

E-mail: daralnile@daralnile.com

مركز التوزيع: ٧ ش البرامكة - الحي السابع - مدينة نصر - القاهرة - مصر

Mobile: 0020 1141992888

### فهرس



اللهِ!







٣٨ مَاذَا لَوْ نَزَلَ الثَّلْجُ كُتْلَةً؟



## سُبْحَانَ اللَّهِ!

إِبْتَهَجَ الْبُلْبُلُ وَقْتَ الظَّهِيرَةِ وَأَخَذَ يَتَغَنَّى بِأَسْمَاءِ اللهِ الْحُسْنَى بِصَوْتِهِ الْعَذْبِ، فَجَعَلَتِ الْحَيَوَانَاتُ الَّتِي تَحْفَظُ أَسْمَاءَ اللهِ الْحُسْنَى يُصَوْتِهِ الْعَذْبِ، فَجَعَلَتِ الْحَيَوَانَاتُ الَّتِي لَا تَحْفَظُهَا كَانَتْ تُرَدِّدُ مَعَ بَاقِي تُحَوِّدُ مَعَهُ، وَأَمَّا الْحَيَوَانَاتُ الَّتِي لَا تَحْفَظُهَا كَانَتْ تُرَدِّدُ مَعَ بَاقِي الْحَيَوَانَاتِ لِتَحْفَظَهَا:

 يَا جَمِيلُ يَا الله
 يَا قَرِيبُ يَا الله

 يَا مُجِيبُ يَا الله
 يَا حَبِيبُ يَا الله

 يَا رُؤُوفُ يَا الله
 يَا عَطُوفُ يَا الله

 يَا مَعْرُوفُ يَا الله
 يَا لَطِيفُ يَا الله

 يَا مَعْرُوفُ يَا الله
 يَا حَظِيمُ يَا الله

 يَا حَظِيمُ يَا الله
 يَا حَظَيمُ يَا الله

 يَا مَنَانُ يَا الله
 يَا أَمَانُ يَا الله

 يَا شُبْحَانُ يَا الله
 يَا أَمَانُ يَا الله

شَدَا الْبُلْبُلُ مُعَدِّدًا أَسْمَاءَ اللهِ الْحُسْنَى بِصَوْتٍ رَطْبٍ نَدِيٍّ عَذْبٍ، وَكُلَّمَا تَغَرَّدَ بِهَا هَاجَتْ مَشَاعِرُهُ وَاطْمَأَنَّ قَلْبُهُ وَزَادَ خُشُوعُهُ، وَكُلَّمَا قَرَأَ ازْدَادَ صَوْتُهُ حَلَاوَةً وَعُذُوبَةً:

 يَا بُرْهَانُ يَا الله
 يَا سُلْطَانُ يَا الله

 يَا مُسْتَعَانُ يَا الله
 يَا مُحْسِنُ يَا الله

 يَا مُسْتَعَالُ يَا الله
 يَا رَحْمَانُ يَا الله

 يَا مُحِيمُ يَا الله
 يَا كَرِيمُ يَا الله

 يَا مَحِيدُ يَا الله
 يَا فَرْدُ يَا الله

 يَا مَحْمُودُ يَا الله
 يَا مَحْمُودُ يَا الله

 يَا صَمَدُ يَا الله
 يَا مَحْمُودُ يَا الله



وَفِي هَـذِهِ الْأَثْنَاءِ جَـاءَتِ الْحَمَامَةُ يَمَامَةُ وَالْعُصْفُ ورُ نُعَيْرٌ وَانْضَمَّا إِلَى حَلْقَةِ الذِّكْرِ، مَعَ أَنَّهُمَا كَانَا قَدْ أَدَّتَا أَذْكَارَهُمَا صَبَاحًا، إلَّ أَنَّهُمَا عِنْدَمَا وَجَدَا هَذَا الْجَوَّ الْجَمِيلَ الْمَلِيءَ بِالرُّوحَانِيَّاتِ قَرَّرَا إِلَّا أَنَّهُمَا عِنْدَمَا وَجَدَا هَذَا الْجَوَّ الْجَمِيلَ الْمَلِيءَ بِالرُّوحَانِيَّاتِ قَرَّرَا أَنَّهُمَا عِنْدَمَا وَجَدَا هَذَا الْجَوَّ الْجَمِيلَ الْمَلِيءَ بِالرُّوحَانِيَّاتِ قَرَّرَا أَنْ يُرَدِّدَا مَعَهُمُ التَّسْبِيحَاتِ مَرَّةً أُخْرَى.

 يَا صَادِقَ الْوَعْدِ يَا اَللهٔ
 يَا عَلِيُّ يَا اَللهُ

 يَا غَنِيُ يَا اَللهُ
 يَا شَافِي يَا اَللهُ

 يَا كَافِي يَا اَللهُ
 يَا مُعَافِي يَا اَللهُ

 يَا بَاقِي يَا اَللهُ
 يَا هَادِي يَا اَللهُ

 يَا الله
 يَا الله

 يَا الله
 يَا الله

 يَا الله
 يَا الله

 يَا قَهَّارُ يَا الله
 يَا فَتَّاحُ يَا الله

 يَا غَفًارُ يَا الله
 يَا فَتَّاحُ يَا الله

وَأَخِيرًا خَتَمَ الْبُلْبُلُ نَشِيدَهُ مُبْتَهِلًا وَدَاعِيًا: "اَللَّهُمَّ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ"، وَالْحَيَوانَاتُ حَوْلَهُ أَمَّنَتْ عَلَى تَضَرُّعِهِ الشَّجِيّ.

وَمَا إِنْ أَنْهَى الْبُلْبُلُ تَرَانِيمَهُ حَتَّى فَتَحَ عَيْنَيْهِ وَنَظَرَ، فَرَأَى جُمُوعًا غَفِيرَةً مِنَ الْحَيَوانَاتِ حَوْلَهُ مُتَوَسِّلِينَ إِلَيْهِ أَنْ يُعَلِّمَهُمْ هَذِهِ التَّسْبِيحَاتِ، قَائِلِينَ:

- لَقَدْ أَعْجَبَتْنَا هَذِهِ التَّسْبِيحَاتُ كَثِيرًا، نَرْجُـو أَنْ تُعَلِّمَنَا إِيَّاهَا، نَرْجُـوكَ.

أَجَابَهُمُ الْبُلْبُلُ ذُو الصَّوْتِ الْحَسنِ:

- حَسَنًا؛ سَأُعَلِّمُكُمْ فِي أَقْرَبِ وَقْتٍ إِنْ شَاءَ اللهُ، لَكِنَّنِي الْآنَ

مَشْغُولٌ، فَقَدِ اتَّفَقْنَا أَنَا وَالْحَمَامَةُ يَمَامَةُ وَالْعُصْفُورُ نُغَيْرٌ أَنْ نَخْرُجَ مَعًا، فَهُمَا يَنْتَظِرَانِنِي مُنْذُ وَقْتٍ.

هَنَّأَتِ الْحَمَامَةُ يَمَامَةُ الْبُلْبُلَ قَائِلَةً:

- مَا سَمِعْتُ قَبْلَ هَذَا الْيَوْمِ لَحْنَا بِرَوْعَةِ هَذَا اللَّحْنِ وَجَمَالِهِ، فَكُلُّ مَا يُسْمِدُهُ الْبُلْبُلُ جَمِيلٌ، وَأَجْمَلُ مَا فِيهِ تَرْتِيلَةُ أَسْمَاءِ اللهِ اللهِ اللهُ لِي اللهُ اللّهُ ا
- هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي يَا أُخْتَاهُ، فَأَسْمَاؤُهُ تَعَالَى هِيَ الَّتِي زَيَّنَتْ صَوْتِي.
- حَقًّا يَا صَدِيقِي، لَيْتَ الْجَمِيعَ يَعْرِفُ هَذِهِ الْأَسْمَاءَ وَمَعَانِيَهَا. قَالَ الْعُصْفُورُ نُغَيْرٌ:
  - أَعْرِفُ الْأَسْمَاءَ الْحُسْنَى، وَلَكِنِي لَا أَعْرِفُ مَعْنَى بَعْضِهَا. فَرَبَتَتِ الْحَمَامَةُ عَلَى ظَهْرِ الْعُصْفُورِ بِجَنَاحِهَا وَقَالَتْ:
- سَـتَتَعَلَّمُ فِـي مُقْبِـلِ الْأَيَّـامِ يَـا عَزيِـزِي، فَنَحْـنُ نَدْرُسُـهَا فِي دُرُوسِنَا دَائِمًا.
- بَحَثْتُ عَنْ مَعَانِي الْكَثِيرِ مِنْهَا فَوَجَدْتُهُ، وَلَكِنِّي لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَتَعَلَّمَ جَمِيعَهَا؛ فَثَمَّةَ اسْمٌ حَاوَلْتُ فِي الْبَحْثِ عَنْ مَعْنَاهُ، إِلَّا أَنِّي لَمْ أَصِلْ إِلَى نَتِيجَةٍ.

- أَيُّهَا؟
- إسْمُ "السُّبُّوح".
- أُوَدُّ أَنْ أُوضِّحَ لَـكَ مَعْنَاهُ الْآنَ، لَكِنَّ الْوَقْتَ ضَيِّقٌ، فَعَلَيْنَا أَلَّا نَتَأَخَّرَ عَـنْ مَوْعِدِ الدَّرْسِ، حَتَّى لَا يَطُولَ انْتِظَارُ أَصْدِقَائِنَا أَكْثَرَ مِـنْ هَذَا، سَأَشْرَحُهُ لَكَ فِي أَقْرَبِ فُرْصَةٍ بِبِإِذْنِ اللهِ. هَيَّا فَلْنَذْهَبْ، فَإِنَّ أَصْدِقَاءَنَا قَدْ تَجَمَّعُوا عِنْدَ شَجَرَةِ الصَّنَوْبَرِ مُنْذُ زَمَنٍ.

بَعْدَ هَذِهِ الْمُسَامَرةِ سَلَكَ الْبُلْبُلُ وَالْحَمَامَةُ وَالْعُصْفُورُ طَرِيقَ لِهُ مَا لَمْ فَي الطَّرِيقِ إِذْ حَدَثَ طَرِيقَهُمْ في الطَّرِيقِ إِذْ حَدَثَ مَا لَمْ يكُنْ فِي الطَّرِيقِ إِذْ حَدَثَ مَا لَمْ يكُنْ فِي الْحُسْبَانِ، فَقَدْ نَزَلَ بِهِمْ خَطَرٌ كَبِيرٌ.

قَالَ الْعُصْفُورُ نُغَيْرٌ وَقَلْبُهُ يَرْتَجِفُ خَوْفًا:

- أَنْظُرِي يَا يَمَامَةُ، إِنَّ هَذَا الصَّقْرَ يَتَعَقَّبُنَا.
  - لَا أَظُنُّ هَذَا، وَلِمَاذَا يَتَعَقَّبُنَا؟
- أَلَا تَرَيْنَهُ، إِنَّهُ يَقْتَرِبُ مِنَّا بِمَكْرٍ وَدَهَاءٍ؟
- إِسْتَمِرً فِي طَرِيقِكَ يَا نُغَيْرُ، وَلَا تَشْغَلْ بَالَكَ.

إِقْتَـرَبَ الصَّقْـرُ مِنْهُمْ شَـيْئًا فَشَـيْئًا، وَكَأَنَّـهُ يُرِيـدُ الْإِنْقِضَاضَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَتِ الْحَمَامَةُ يَمَامَةُ:

- يَبْدُو أَنَّكَ مُحِقٌّ، فَلْنُسْرِعْ قَلِيلًا.

لَكِنْ مَهْمَا أَسْرَعُوا أَنَّى لَهُمْ أَنْ يُفْلِتُوا مِنْ مُلَاحَقَةِ الصَّقْرِ وَسُرْعَتِهِ. وَلَمَّا تَعِبُوا كَثِيرًا هَبَطُوا إِلَى الْغَابَةِ وَاسْتَمَرُّوا فِي الطَّيْرَانِ، وَاعْتَقَدُوا أَنَّ الصَّقْرَ لَنْ يَتَعَقَّبَهُمْ بَيْنَ الْأَشْجَارِ وَالْأَدْغَالِ، إِلَّا أَنَّهُ تَابَعَ مُطَارِدَتَهُمْ، فَمَرُّوا فِي هَذِهِ الْمُطَارَدَةِ بِأَمَاكِنَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَرَوْهَا مِنْ مُطَارِدَتَهُمْ، فَمَرُّوا فِي هَذِهِ الْمُطَارَدَةِ بِأَمَاكِنَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَرَوْهَا مِنْ قَبْلُ، وَلَوْلا الْخَطَرُ الْمُحَدِّقُ بِهِمْ لَتَجَوَّلُوا فِي تِلْكَ الْأَمَاكِنِ الرَّائِعَةِ قَبْلُ، وَلَوْلا الْخَطَرُ الْمُحَدِّقُ بِهِمْ لَتَجَوَّلُوا فِي تِلْكَ الْأَمَاكِنِ الرَّائِعَةِ بِبُطْء، وَلَوْ لَا الْخَطَرُ المُحَدِّقُ بِهِمْ لَتَجَوَّلُوا فِي تِلْكَ الْأَمَاكِنِ الرَّائِعَةِ بِبُطْء، وَلَوْ لَا الْخَطَرُ الْمُحَدِّقُ بِهِمْ لَتَجَوَّلُوا فِي تِلْكَ الْأَمَاكِنِ الرَّائِعَةِ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الْمَعَلِيقِ وَأَشْ جَارِهَا الْمُحَدِيقُ اللَّهُ مُن أَنْ اللَّهُ لَقَدْ خَلَقْتَ كُلُّ شَيْءٍ فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ ". السُبْحَانَكَ يَا الله الْحَمِيلَةِ وَالْمُ قُولُ وَهُ الْمُنَاطِ الْحَمِيلَةِ وَاللَّهُ فَي عَلَى الْمَعَلِ فَي اللهُ الْعَمَالِ مَا الله الْمُعَلَقِ اللهُ الْحَمِيلَةِ وَاللَّهُ وَلَا عَلَى الْعَمَالِ مَعْ أَوْلَا عَلَى الْمُولِ فَي عَلَى الله الْحَمِيلَةِ وَالْمُولُوا مُمَاهَدَةُ هَذَه الْمُمَاهِلَةُ هَذَه الْمُمَاعِلَةُ هَذَه الْمُمَاعِلَةُ هَاللهُ قُولُوا مُمُاهِلَةً هَذَه الْمُمَاعِلَةُ هَاللهُ قُولُ وَلَا الْمُعَلِقُ اللّهُ مُنْ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِيقِ وَلَولَا الْمُعَلِقُ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِقُ اللهُ الْمُعَلِقُ الْمُولِ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِقُ الْلَهُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ اللهُ الْعُولُ الْمُعَلِقُ اللهُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ اللهُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ اللهُ الْعُولُ الْمُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْعُلُولُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعْمِيلِ الْمُولِ الْمُ

أَرَادُوا مُشَاهَدَةَ هَذِهِ الْمَنَاظِرِ الْجَمِيلَةِ وَالْوُقُوفَ عَلَيْهَا، غَيْرَ أَنَّ الصَّقْرَ يَكَادُ يَقْتَرِبُ مِنْهُمْ. الصَّقْرَ يَكَادُ يَقْتَرِبُ مِنْهُمْ.

وَبَعْدَ مُدَّةٍ أَحَسُوا بِالتَّعَبِ الشَّدِيدِ، وَنَفِدَتْ قُوَاهُمْ، وَلَمْ تَعُدْ لَدَيْهِمْ مَكَانٌ صَحْرِيٌ، تَعُدْ لَدَيْهِمْ قَدْرَةٌ عَلَى الطَّيَرَانِ، فَظَهَرَ أَمَامَهُمْ مَكَانٌ صَحْرِيٌ، فَاسْتَجْمَعُوا قُوَاهُمْ وَاتَّجَهُوا نَحْوَ تِلْكَ الصَّحْرَةِ، فَوَجَدُوا فِيهَا فَاسْتَجْمَعُوا قُوَاهُمْ وَاتَّجَهُوا نَحْوَ تِلْكَ الصَّحْرَةِ، فَوَجَدُوا فِيهَا فَتَعَجَّبَ الصَّقْرُ مِنْ هَذَا كَثِيرًا، وَذَهَبَ إِلَى فُتْحَةِ الْفَجْوَةِ، وَصَاحَ فِيهِمْ قَائِلًا:

- هَلْ تَظُنُّونَ أَنَّكُمْ سَتُفْلِتُونَ مِنِّي؟ لَا بَأْسَ، فَأَنَا لَا أُحِبُ الْأَكْلَ فِي الْهَوَاءِ، وَهَا أَنْتُمْ سَهَّلْتُمْ عَلَيَّ الْأَمْر؛ سَأَنْتَظِرُكُمْ هُنَا، فَسَتَخْرُجُونَ عَاجِلًا أَمْ آجِلًا، وَلَنْ تَتَحَمَّلُوا الْجُوعَ وَالْعَطَشَ هُنَا لِأَيَّامٍ.



كَانَ الْعُصْفُورُ نُعَيْرٌ وَالْحَمَامَةُ يَمَامَةُ يَرْتَجِفَانِ خَوْفًا، فَمَا وَجَدُوا حِيلَةً سِوَى الدُّعَاءِ وَالإنْتِظَارِ، كَمَا أَنَّهُمْ لَنْ يَسْتَطِيعُوا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ طَلَبَ النَّجْدَةِ مِنْ أَصْدِقَاتِهِمْ.

قَالَ الْعُصْفُورُ نُغَيْرٌ:

- مَاذَا سَنَفْعَلُ الْآنَ؟ يَبْدُو أَنَّ الصَّقْرَ لَا يَنْوِي الذَّهَابَ.

فَرَدَّ الْبُلْبُلُ:

- نَحْنُ الْمُؤْمِنِينَ بِاللهِ لَا بُـدَّ أَلَّا نَفْقِدَ ثِقَتَنَا بِاللهِ قَـطُّ يَا نُغَيْرُ، وَلَا نَقْنَطْ مِنْ رَحْمَتِهِ، لَا بُدَّ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ سَيَهْدِينَا إِلَى طَرِيقِ النَّجَاةِ.

لَمْ يَسْتَطِعِ الصَّقْرُ تَفْسِيرَ الْحِوَارِ الَّذِي دَارَ بَيْنَهُمْ فِي الدَّاخِلِ، وَلَكِنَّهُ فَكَّرَ قَائِلًا: "لَا بُدَّ أَنَّهُمْ يَرْتَعِدُونَ خَوْفًا الْآنَ"، ثُمَّ أَلْقَى نَظْرَةً فِي الدَّاخِلِ فَوَجَدَ الثَّلَاثَةَ مُطْمَئِنِينَ غَايَةَ الإطْمِئْنَانِ، وَلَا يَبْدُو عَلَيْهِمْ أَيُّ قَلَقٍ.

ثُمَّ قَـالَ فِي نَفْسِهِ: "عَلَى كُلِّ سَيَأْتِي عَلَيْهِمُ الْوَقْتُ الَّذِي يَتَضَوَّرُونَ فِيهِ جُوعًا وَيَمُوتُونَ عَطَشًا، عَلَيَّ أَنْ أَصْبِرَ إِلَى أَنْ يَأْتِي هَذَا الْوَقْتُ.

وَلَمَّا أَدْرَكَ الْأَصْدِقَاءُ الثَّلَاثَةُ أَنَّ الصَّقْرَ لَا يُمْكِنُهُ فِعْلُ شَـيْءٍ لَهُمْ، اِطْمَأَنُّوا كَثِيرًا، وَقَالَ الْعُصْفُورُ نُغَيْرٌ:

- يَا لَهُ مِنْ هَرَبٍ؟ مُنْذُ قَلِيلٍ كِذْنَا نَكُونُ طَعَامًا لِذَلِكَ الصَّقْرِ الضَّادِي.

فَقَالَتِ الْحَمَامَةُ يَمَامَةُ:

- لَا تَنْسَ أَنَّ الْخَطَرَ مَا زَالَ قَائِمًا، مَعَ ذَلِكَ أُرِيدُ أَنْ أُذَكِّرَكُمْ بِجَمَالِ الْأَمَاكِنِ الَّتِي مَرَرْنَا بِهَا.

فَرَدَّ الْبُلْبُلُ:

- حَقًّا، مَا أَجْمَلَ الْوُرُودَ الرَّائِعَةَ وَالْأَشْجَارَ الْعَالِيَةَ الضَّخْمَةَ! وَمَا أَرْوَعَ الْمِسَاحَاتِ الْخَضرَاءَ وَالْحَيَوَانَاتِ الْمُتَنَوِّعَةَ الَّتِي رَأَيْنَاهَا الْيُومَ! كُلُّ شَيْءٍ مُتَنَاغِمٌ، فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ!

قَالَتِ الْحَمَامَةُ يَمَامَةُ:

- أَصَبْتَ يَا أَخِي، كُلُّ مَا قُلْتَهُ صَحِيحٌ، لَقَدْ خَلَقَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى كُلَّ هَـذِهِ الْجَمَالَاتِ لِيُعَلِّمَنَا مَعْنَى اسْمِهِ "السُّبُوحِ"، فَهُوَ سُبْحَانَهُ لَمْ يَخْلُقْ شَـيْءً نَاقِصًا وَلَا مَعِيبًا، بَلْ خَلَقَ كُلَّ شَـيْءٍ فِي شَـبْحَانَهُ لَمْ يَخْلُقْ شَـيْءً فِي السَّبُوحِ مَعْنَاهُ: اَلسَّالِمُ مِنْ كُلِّ نَقْصٍ وَالْمُبَرَّأُ أَحْسَنِ صُورَةٍ. فَاسْمُ السُّبُوحِ مَعْنَاهُ: اَلسَّالِمُ مِنْ كُلِّ نَقْصٍ وَالْمُبَرَّأُ مَنْ كُلِّ مَورَةٍ. فَاسْمُ السُّبُوحِ مَعْنَاهُ: اَلسَّالِمُ مِنْ كُلِّ نَقْصٍ وَالْمُبَرَّأُ مَنْ كُلِّ مَا لَا يَلِيقُ وَالَّذِي لَهُ كُلُّ كَمَالٍ، وَنَحْنُ بِقَوْلِنَا "سُبْحَانَ اللهِ" نَعْتَرِفُ بِأَنَّ اللهُ مُنَزَّهُ عَنْ كُلِّ سُوءٍ.

وَبَيْنَمَا هُمْ يَتَحَدَّثُونَ فِي الدَّاخِلِ إِذْ نَفِدَ صَبْرُ الصَّقْرِ الَّذِي كَانَ يَنْتَظِرُهُمْ مُتَلَهِّفًا، فَصَاحَ فِيهِمْ قَائِلًا:

- لَا تُتْعِبُوا أَنْفُسَكُمْ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا، فَأَنَا آكُلُكُمْ لَا مَحَالَةَ، وَلَنْ يُنْقِذَكُمْ مِنِّي أَحَدٌ الْيَوْمَ، هَيَّا اخْرُجُوا لِلنَّهِيَ هَذَا الْأَمْرَ فَوْرًا، فَبَطْنِي يَتَضَوَّرُ جُوعًا.

فَرَدَّتِ الْحَمَامَةُ يَمَامَةُ:

- إِذَا كَانَ الْأَمْرُ سَهْلًا كَمَا تَقُولُ، فَأْتِ لِتَأْكُلْنَا، أَوَلَمْ تَقُلْ إِنَّكَ لَا تُحِبُ الْأَكْلَ فِي الْهَوَاءِ؟ سَنُعِدُّ لَكَ مَائِدَةً هُنَا، هَيَّا تَعَالَ فَنَحْنُ بِانْتِظَارِكَ...

إِشْتَدَّ غَضَبُ الصَّقْرِ فَقَالَ:

- سَتَخْرُجُونَ مِنْ هَذِهِ الْفَجْوَةِ بَعْدَ قَلِيلٍ، وَسَآكُلُكُمْ لَا مَحَالَةَ. اَلْبُلْبُلُ:

- هَــَلْ تَظــُنُّ أَنَّنَا نَخْرُجُ مِنْ هُنَا وَنَصْطَـفُّ أَمَامَكَ؟ يَا لَكَ مِنْ
 عَبْقَرِيٍّ!

جُنَّ جُنُونُ الصَّقْرِ لَمَّا سَمِعَ هَذِهِ السُّحْرِيَّةَ، فَأَخَذَ يَنْقُرُ فَتْحَةَ السُّحْوَةِ بِمِنْسَرِهِ. الْفَجْوَةِ بِمِنْسَرِهِ.

قَالَتِ الْحَمَامَةُ يَمَامَةُ مُسْتَهْزِئَةً:

- هَيَّا انْقُرْ بِشِدَّةٍ أَكْثَرَ، أَنْظُرْ إِنَّ الْفُتْحَةَ تَتَّسِعُ!

فَانْفَجَرَتْ مَرَارَةُ الصَّقْرِ غَيْظًا وَقَالَ:

- سَــَأُرِيكُمْ عِنْدَمَا تَحْرُجُونَ، وَسَــنَرَى هَلْ سَــتَتَحَدَّثُونَ بِهَذِهِ الشَّجَاعَةِ؟

فِي تِلْكَ اللَّحَظَاتِ سُمِعَ صَوْتٌ عَالٍ يَأْتِي مِنْ بَعِيدٍ، يَقُولُ: - مَا هَذِهِ الضَّوْضَاءُ؟ مَاذَا يَحْدُثُ هُنَا؟ إِنَّهُ صَوْتُ نَسْرٍ كَبِيرٍ، وَحِينَمَا رَأَى النَّسْرُ الصَّقْرَ اسْتَشَاطَ غَضَبًا، وَقَالَ:

- أَلَمْ أُحَـذِرْكَ مِـنْ قَبْلُ وَقُلْتُ لَكَ؛ لَا تَأْتِ إِلَى وَادِينَا مَرَّةً أُخْرَى؟ هَيًا أُغْرُبْ عَنْ وَجْهِي!

جَرَحَتْ هَذِهِ الْكَلِمَاتُ كِبْرِيَاءَ الصَّقْرِ وَقَالَ:

- وَمَاذَا سَيَحْدُثُ لَوْ لَمْ أُغَادِرْ وَادِيَكُمْ؟

- أَقُولُ لَكَ آخِرَ مَرَّةٍ، إِذْهَبْ مِنْ هُنَا فَوْرًا، وَإِلَّا...؟

- وَإِلَّا مَاذَا؟ مَاذَا سَتَفْعَلُ؟

- سَتَرَى مَاذَا سَأَفْعَلُ الْآنَ؟

.. -

وَبَدَأَ بَيْنَهُمَا عِرَاكٌ شَدِيدٌ، وَلَمْ يَبْقَ أَمَامَ الصَّقْرِ إِلَّا الْهَرَبُ، وَتَابَعَهُ النَّسْرُ إِلَى أَنِ اخْتَفَى عَنِ الْأَنْظَارِ.

قَالَتِ الْحَمَامَةُ يَمَامَةُ:

- مَا أَسْوَأَ الْجَشَعَ وَسُوءَ الْخُلُقِ وَالْعِرَاكَ! مَاذَا لَوْ عِشْنَا إِخْوَةً مُتَحَابِينَ مُسَالِمِينَ؟

وَكَانَ الْعُصْفُورُ نُغَيْرٌ مَا زَالَ خَائِفًا، فَقَالَ:

- هَلْ كُلُّ الصُّقُورِ وَالنَّسُورِ سَيِّئَةٌ؟



فَأَجَابَهُ الْبُلْبُلُ قَائِلًا:

- لِكُلِّ نَوْعٍ مِنَ الْمَخْلُوقَاتِ حَسَنُهُ وَسَيِّئُهُ، حَتَّى الْإِنْسَانُ أَكْرَمُ الْمَخْلُوقَاتِ يُوجَدُ بَيْنَهُمْ الْحَسَنُ وَالسَّيِّئُ.

- مَنْ يَعْرِفُ اللهَ تَعَالَى حَتَّ مَعْرِفَتِهِ يُحِبُّهُ قَطْعًا، وَمَنْ يُحِبُّهُ لَا يَحُونُ سَيِّئًا قَطُّ، وَلَا يَفْعَلُ الْقَبِيحَ، أَلَيْسَ كَذَلِكُمَا؟

- بَلَى يَا نُغَيْرُ.

- إِنَّ مَـنْ يَعْـرِفُ الله تَعَالَى حَقَّ مَعْرِفَتِهِ وَيُحِبُّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَعِيشَ حَيَاةً نَقِيَّةً بَعِيدًا عَنِ الذُّنُوبِ وَالْآثَامِ.

شَارَكَتِ الْحَمَامَةُ يَمَامَةُ فِي الْحَدِيثِ، وَقَالَتْ:

- عُـذْرًا لِلْمُقَاطَعَةِ؛ لَا تَنْسَ يَا أَخِي أَنَّ الْكَمَالَ كُلَّهُ لِلْهِ وَحْدَهُ، وَلَا يُوجَدُ أَحَدٌ كَامِلٌ سِواهُ، فَاسْمُ "السُّبُوحِ" خَاصُّ بِاللهِ تَعَالَى، لَهُ كُلُّ صِفَاتِ الْكَمَالِ، فَنَرَى كَمَالَ خَلْقِهِ فِي اللهِ تَعَالَى، لَهُ كُلُّ صِفَاتِ الْكَمَالِ، فَنَرَى كَمَالَ خَلْقِهِ فِي الْقَمَرِ وَالنُّجُومِ وَالْكَوَاكِبِ السَّيَّارَةِ فِي السَّمَاءِ، يَقُولُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ اللَّهِ عَلَقَ الرَّحْمَنِمِنَ وَتَعَالَى: ﴿ اللَّهِ عَلَقَ الرَّحْمَنِمِنَ وَتَعَالَى: ﴿ اللَّهِ عَلَقَ الرَّحْمَنِمِنَ وَتَعَالَى: ﴿ اللَّهُ مَلَ مَلَ مَعَ مَا مَوْكِ فِي السَّمَاءِ، يَقُولُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَالْمُصَرَهُ لَلْ مَرَى مِن فَطُورٍ \* ثُمُّ الرَّجِعِ الْبُصَرَكُرَّ تَيْنِ وَقَالِمِ وَفُولُومٍ \* ثُمُّ الرَّجِعِ الْبُصَرَكُونَ وَمَا نَرَى فِي الْأَرْضِ تَعَالَى وَالْمَصَرُ خَلْسِتُ الْ وَفَوَاكِهُ وَفَرَاشَاتٍ ... بَيْنَهَا تَنَاغُمُ مِنْ أَعْشَابٍ وَأَشْجَارٍ وَأَزْهَارٍ وَفَوَاكِهُ وَفَرَاشَاتٍ ... بَيْنَهَا تَنَاغُمُ مَنْ أَعْشَابٍ وَأَشْجَارٍ وَأَزْهَارٍ وَفَوَاكِهُ وَفُرَاشَاتٍ ... بَيْنَهَا تَنَاغُمُ مَلُهُ اللهِ وَلَا عَيْبٍ فِي خَلْقِهَا، كُلُّ هَذَا يَدُلُّ عَلَى كَمَالِ خَلْقِهِ تَعَالَى وَإِبْدَاعِهِ.

قَالَ الْبُلْبُلُ:

ٱلْحَمَامَةُ يَمَامَةُ:

- حَسَنًا، فَلْنَذْهَبْ إِذًا.



وَاصَلَ الْأَصْدِقَاءُ طَرِيقَهُمْ سَوِيًّا بَعْدَ أَنْ خَرَجُوا بِبُطْءٍ مِنَ الْفَجُوةِ، وَكَانَ الْجَوُّ مُعْتَدِلًا صَافِيًا نَقِيًّا، وَبَعْدَ مُدَّةٍ مِنَ الْوَقْتِ مِنَ الْفَجُوةِ، وَكَانَ الْجَوُّ مُعْتَدِلًا صَافِيًا نَقِيًّا، وَبَعْدَ مُدَّةٍ مِنَ الْوَقْتِ رَأَوْا وَادِيَهُمْ وَهُو فِي مُنْتَهَى الْجَمَالِ؛ إِذْ كَانَتْ أَشْجَارُهُ وَأَزْهَارُهُ وَأَوْهَارُهُ وَخُصْرَتُهُ وَبُحَيْرَتُهُ كَأَنَّهَا رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ. حَطَّ الْأَصْدِقَاءُ وَخُصْرَتُهُ وَبُحَيْرَتُهُ كَأَنَّهَا رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ. حَطَّ الْأَصْدِقَاءُ بِبُطْءٍ فِي الْوَادِي وَهُمْ يُشَاهِدُونَ هَذَا الْمَنْظَرَ الرَّائِعَ، وَأَصْدِقَاؤُهُمْ بِفَارِغِ الصَّبْرِ.

قَالَتْ زَهْرَةُ الزَّعْفَرَانِ:

- أَيْنَ كُنْتُمْ؟ فَقَدْ قَلِقْنَا عَلَيْكُمْ كَثِيرًا.

وَقَالَ عَيْشُ الْغُرَابِ

- نَعَمْ أَيْنَ كُنْتُمْ؟ فَقَدْ قَلِقْنَا عَلَيْكُم كَثِيرًا.

فَقَالَتِ الصَّنَوْبَرَةُ الصَّغِيرَةُ:

- تَمَهَّلُوا قَلِيلًا يَا أَصْدِقَاءُ، هَوِّنُوا عَلَيْهِمْ لِيَأْخُذُوا أَنْفَاسَهُمْ أَوَّلًا وَيَسْتَرِيحُوا، لَا بُدَّ أَنَّ شَيْئًا مَا أَخَّرَهُمْ.

حَكَى الْبُلْبُـلُ لِأَصْدِقَائِهِ مَا حَـدَثَ بِالتَّفْصِيـلِ، وَخَتَمَ كَلَامَهُ قَائِلًا:

- إِنَّ رَبَّنَا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى سَخَّرَ لَنَا مَنْ يُنْجِينَا مِنْ كَرْبِنَا فِي سَاعَةِ الإضْطِرَارِ.

### قَالَ الْأَرْنَبُ الْحَكِيمُ:

- كُنَّا نَتَحَدَّثُ عَنْ هَذَا الْإسْمِ قَبْلَ أَنْ تَأْتُوا، فَشَرْحُ هَذَا الْإسْمِ وَبُلَ أَنْ تَأْتُوا، فَشَرْحُ هَذَا الْإسْمِ وَفَهْمُهُ صَعْبٌ عَلَيْنَا؛ لِأَنَّ إِدْرَاكَنَا مَحْدُودٌ، فَلَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَعِي هَذَا الْمَعْنَى الشَّامِلَ، كَمَا أَنَّ رُؤْيتَنَا وَقُوَّتَنَا وَعُقُولَنَا مَحْدُودَةٌ أَيْضًا، فَمِنَ الْمَعْنَى الشَّامِلَ، كَمَا أَنَّ رُؤْيتَنَا وَقُوَّتَنَا وَعُقُولَنَا مَحْدُودةٌ أَيْضًا، فَمِنَ الصَّعْبِ عَلَى مَخْلُوقٍ مَحْدُودٍ أَنْ يُدْرِكَ عَظَمَةَ اللهِ وَكَمَالَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ.

فَقَالَتِ الْحَمَامَةُ يَمَامَةُ:

- إِنَّكَ مُحِتٌّ فِيمَا تَقُولُهُ يَا صَدِيقِي فَصَعْبٌ عَلَيْنَا نَحْنُ الْمَخْلُوقَاتِ الْعَجَائِرَ أَنْ نُدْرِكَ كَمَالَ اللهِ وَأَنَّهُ بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ الْعُيُوبِ الْمَخْلُوقَاتِهِ، وَلَكِنَّ الْإعْتِرَافَ وَالنَّقَائِصِ وَأَنَّهُ لَا يُشْبِهُهُ شَيْءٌ مِنْ مَخْلُوقَاتِهِ، وَلَكِنَّ الْاعْتِرَافَ بِالْعَجْزِ عَنْ إِدْرَاكِهِ سُبْحَانَهُ يُعَدُّ مَعْرِفَةً بِهِ.

سَكَتَ الْجَمِيعُ حِينًا، وَبَعْدَ قَلِيلٍ بَسَطَ الْأَرْنَبُ الْحَكِيمُ يَدَيْهِ وَرَاحَ يَدْعُو:

- "سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَاثِكَةِ وَالرُّوحِ، اَللَّهُمَّ يَا مَنْ هُو مُنَزَّهُ عَنْ كُلِّ نَقْصٍ وَيَا مَنْ لَهُ كُلُّ كَمَالٍ، نَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ أَنْ تَسْتُرَ عُيُوبَنَا، اَللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيمٌ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، اَللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيمٌ لَللَّهُمَّ اغْفُر فَاعْفُ عَنَّا، اَللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنَّا دُعَاءَنَا، اَللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِمَّنْ يُحِبُّ الْعَفْو فَاعْفُ عَنَّا، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنَّا دُعَاءَنَا، اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِمَّنْ يَعْرِفُونَكَ حَقَّ قَدْرِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، يَعْرِفُونَكَ حَقَّ قَدْرِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِمَّنْ يُحِبِّكَ وَحَشْيَتِكَ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِمَّنْ يُحِبُونَكَ وَيَعْفِرُونَكَ مَعْصِيَتَكَ وَخَشْيَتِكَ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِمَّنْ يُحِبُونَكَ وَيَخْشُونَ مَعْصِيَتَكَ ".

- آمِينَ...



## الْأَمَانَ الْأَمَانَ!

إِنْتَهَى فَصْلُ الصَّيْفِ وَحَلَّ فَصْلُ الْخَرِيفِ مَكَانَهُ، وَبَدَأَ سَاكِنُو الْوَادِي يَسْتَعِدُّونَ مِنْ أَجْلِ الشِّتَاءِ، فَبَعْضُ الْحَيَوَانَاتِ رَاحَتْ تَبْنِي الْوَادِي يَسْتَعِدُّونَ مِنْ أَجْلِ الشِّتَاءِ، فَبَعْضُ الْحَيَوَانَاتِ رَاحَتْ تَبْنِي بُيُوتَهَا الشِّتَوِيَّةَ الَّتِي تُنَاسِبُهَا، وَأُخْرَى كَانَتْ تُعِدُّ نَفْسَهَا لِتَتَعَايَشَ بَيُوتَهَا الشِّتَوِيَّةَ الَّتِي تُنَاسِبُهَا، وَأُخْرَى كَانَتْ تُعِدُّ نَفْسَهَا لِتَتَعَايَشَ مَعَ ظُرُوفِ هَذَا الْفَصْلِ. وَقَدِ اجْتَمَعَتِ الْحَيَوَانَاتُ كُلُّهَا آخِرَ

مَرَّةٍ فِي الْأُسْبُوعِ الْمَاضِي لِيَتَنَاقَشُوا فِي هَذَا الْأَمْرِ، فَتَسَامَحُوا مَعَ مَنَّ سَيَدْخُلُ إِلَى بَيْتِهِ الشِّتَوِيِّ، وَوَدَّعُوهُمْ آمِلِينَ أَنْ يَتَلَاقَوْا فِي الرَّبِيعِ الْقَادِمِ.

ثُمَّ اسْتَمَرَّ الْبَاقُونَ فِي حَدِيثِهِمْ، وَاتَّفَقُوا عَلَى الِاجْتِمَاعِ فِي هَذَا الْيَوْمِ عِنْدَ الصَّنَوْبَرَةِ الصَّغِيرَةِ عَلَى عَادَتِهِمْ، وَذَلِكَ لِمُنَاقَشَةِ الِاسْتِعْدَادَاتِ مِنْ أَجْلِ الشِّتَاءِ.

خَرَجَتِ الْحَمَامَةُ يَمَامَةُ مِنْ عُشِّهَا وَهِيَ تَمْسَحُ النَّوْمَ مِنْ عَيْنَهَا، فَانْبَهَرَتْ فَجْأَةً، وَأَخَذَ جِسْمُهَا يَرْتَعِدُ مِنْ شِلَّةِ الْبَرْدِ، فَقَدْ عَيْنَيْهَا، فَانْبَهَرَتْ فَجْأَةً، وَأَخَذَ جِسْمُهَا يَرْتَعِدُ مِنْ شِلَّةِ الْبَرْدِ، فَقَدْ عَطَّى الثَّلْجُ كُلَّ شَيْءٍ، وَمَا إِنْ رَأَتْ هَذَا الْمَنْظَرَ حَتَّى قَالَتْ:

- يَـا إِلَهِـي، مَا هَذَا؟ لَقَـدْ غَطَّى الْجَلِيدُ كُلَّ شَـيْءٍ، هَذَا يَعْنِي أَنَّ الْجَلِيدَ كُلَّ شَـيْءٍ، هَذَا يَعْنِي أَنَّ الْجَلِيدَ نَزَلَ طَوَالَ اللَّيْلِ، يَا تُرَى لِمَاذَا لَمْ أَشْعُرْ بِهِ؟

كَانَ الْجَوُّ بَارِدًا فِي اللَّيْلَةِ الْمَاضِيَةِ، وَقَدْ شَعَرَتْ بِهِ يَمَامَةُ، إِلَّا أَنَّهَا لَمْ تَعْتَقِدْ أَنَّ الْجَوَّ بَارِدٌ إِلَى هَذِهِ الدَّرَجَةِ، وَقَالَتْ فِي نَفْسِهَا:

- يَا تُرَى مَاذَا سَيَفْعَلُ الْمَسَاكِينُ الَّذِينَ لَمْ يَتَجَهَّزُوا لِهَذَا الْبَرْدِ الْقَارِسِ؟

وَبَعْدَ مُدَّةٍ بَدَأَتْ تُعَوِّدُ جِسْمَهَا عَلَى الطَّقْسِ الْبَارِدِ، وَحَمِدَتِ الْمَوْلَى تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْ جَعَلَ جَسَدَهَا يَتَعَوَّدُ عَلَى الْبُرُودَةِ سَرِيعًا، قَائِلَةً:

- "اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، مَا أَسْعَدَنِي يَا إِلَهِي! فَقَدْ خَلَقْتَ لِي رِيشًا نَاصِعَ الْبَيَاضِ يَزِيدُنِي جَمَالًا، وَيَحْمِينِي مِنْ بَرْدِ الشِّتَاءِ الْقَارِسِ وَمِنْ حَرَارَةِ الصَّيْفِ الْمُحْرِقَةِ، مَا أَرْحَمَكَ يَا رَبِّ! مَهْمَا شَكَرْتُكَ وَأَثْنَيْتُ عَلَيْكَ فَهُ وَ قَلِيلٌ مُقَابِلَ نِعَمِكَ الْكَثِيرَةِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ".

فِي تِلْكَ اللَّحَظَاتِ سَمِعَتِ الْحَمَامَةُ يَمَامَةُ صَوْتًا مِنَ الْمَزْرَعَةِ الْمُجَاوِرَةِ.

نَادَى وَالِدُ سَلِيمٍ قَائِلًا:

- هَيًّا يَا بُنَيَّ، ضَعِ الْبُنْدُقِيَّةَ أَيْضًا فِي السَّيَّارَةِ، وَأَنَا سَأُحْضِرُ الْفَأْسَ.

ثَارَ فُضُولُ الْحَمَامَةِ فَذَهَبَتْ فَوْرًا إِلَى الْمَزْرَعَةِ الْمُجَاوِرَةِ، وَحَطَّتْ فِي مَكَانٍ مُنَاسِبٍ، وَبَدَأَتْ تُشَاهِدُ مَا يَحْدُثُ بِانْتِبَاهٍ، فَقَدْ كَانَ سَلِيمٌ يَحْمِلُ الْبُنْدُقِيَّةَ بِصُعُوبَةٍ لِأَنَّهَا ثَقِيلَةٌ جِدًّا، حَيْثُ يَصِلُ طُولُهَا إِلَى طُولِ قَامَتِهِ تَقْرِيبًا. وَعَرَفَ أَنَّ السَّيَّارَةَ جُهِزَتِ الْبَارِحَةَ، حَتَّى إِنَّ الثَّلُوجَ قَدْ تَرَاكَمَتْ فَوْقَهَا.

قَالَ وَالِدُ سَلِيمٍ:

- أَلَمْ أَقُلْ لَكَ الْبَارِحَةَ أَنَّ الثَّلْجَ سَيَتَسَاقَطُ اللَّيْلَةَ؟

- نَعَـمْ يَـا أَبِي، وَلَكِنَّهُ لَـمْ يَكُنْ هُنَاكَ أَيُّ عَلَامَةٍ عَلَى سُـقُوطِ الثَّلْج، فَكَيْفَ عَلِمْتَ هَذَا؟
- اَلْخِبْـرَةُ يَا بُنَيً. دَعْكَ مِنَ الثَّرْثَرَةِ وَارْكَبِ السَّـيَّارَةَ بِسُــرْعَةٍ، يًا!
  - مَعْذِرَةً يَا أَبِي، إِنِّي لَا أُرِيدُ أَنْ أَذْهَبَ مَعَكَ الْيَوْمَ.
    - لَا تَقُلْ هَكَذَا يَا بُنَيَّ، هَيَّا ارْكَبِ السَّيَّارَةَ بِسُرْعَةٍ!

كَانَتْ وَالِدَةُ سَلِيمٍ أَيْضًا لَا تُرِيدُ ذَهَابَهُ، وَكَانَتْ تَشْعُوُ بِانْقِبَاضِ صَدْرِهَا، فَتَوَسَّلَتْ إِلَى زَوْجِهَا وَهِىَ حَزِينَةٌ قَائِلَةً:

- يَا سَيِّدِي، إِنَّ الْجَوَّ بَارِدٌ جِـدًّا، لَا قَدَّرَ اللهُ إِذَا أُصِيبَ الْوَلَدُ بِالْمَرَضِ فَمَاذَا سَنَفْعَلُ؟

وَأَضَافَتْ:

- أَلَـنْ يَكُــونَ مِـنَ الْأَفْضَلِ أَلَّا تَذْهَـبَ أَنْتَ أَيْضًا؟ أَنْظُرْ إِلَى الثَّلْجِ فَقَدْ غَطَّى كُلَّ مَكَانٍ حَوْلَكَ، أَخْشَى أَنْ يُصِيبَكُمَا مَكْرُوة.

غَضِبَ السَّيِّدُ عَدْنَانُ وَالِدُ سَلِيمٍ كَثِيرًا وَقَالَ:

- إِنَّ مِنْ عَادَتِكِ يَا سَيِّدَتِي أَنْ تُبَالِغِي فِي الْأُمُورِ، وَفِي الصَّبَاحِ قُلْتِ أَنَّ قَطْعَ الْأَشْجَارِ ذَنْبٌ يَجِبُ أَلَّا نَقْطَعَ الْأَشْجَارَ الْخَضْرَاءَ!

- يَا سَيِّدِي لَسْتُ أَنَا مَنْ يَقُولُ هَذِهِ الْأَفْـوَالَ، إِنَّ هَذِهِ أَوَامِرُ دِينِنَا الْحَنِيفِ، اَلْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، كَمَا أَنَّ أَجْدَادَنَا قَالُوا: - "مَنْ يَقْتُلْ نَبْتَةً فَكَأَنَّمَا يَقْتُلُ إِنْسَانًا" وَأَنَا لَا أُرِيدُ لَكَ إِلَّا الْخَيْرَ، بِالْإِضَافَةِ إِلَى ذَلِكَ، عَلَى مَا أَعْتَقِدُ أَنَّ شُجَيْرَاتِ الصَّنَوْبَرِ عَلَى مَا أَعْتَقِدُ أَنَّ شُجَيْرَاتِ الصَّنَوْبَرِ عَيْرُ مَوْجُودَةٍ هُنَا؟

- أَنَا لَنْ أَتَعَلَّمَ الْحَرَامَ أَوِ الْحَلَالَ مِنْكِ، فَهَذِهِ أَوَّلُ مَرَّةٍ نَحْتَفِلُ فِيهَا بِرَأْسِ السَّنَةِ، كَمَا أَنِّي دَعَوْتُ أَصْدِقَائِي. دَعِي هَذَا الْأَمْرَ وَجَهِّزِي كُلَّ شَيْءٍ لِحَفْلِ الْمَسَاءِ جَيِّدًا، كَيْ لَا نَخْجَلَ أَمَامَ الْأَصْدِقَاءِ. وَهَلْ تَظُنِّينَ أَنِي لَا أَعْلَمُ أَنَّهُ لَا تُوجَدُ شُجَيْرَاتُ صَنَوْبَرِ الْأَصْدِقَاءِ. وَهَلْ تَظُنِينَ أَنِي لَا أَعْلَمُ أَنَّهُ لَا تُوجَدُ شُجَيْرَاتُ صَنَوْبَرِ الْأَصْدِقَاءِ. وَهَلْ تَظُنِينَ أَنِي لَا أَعْلَمُ أَنَّهُ لَا تُوجَدُ شُجَيْرَاتُ صَنَوْبَرِ الْعَلَمُ أَنَّهُ لَا تُوجَدُ شُجَيْرَاتُ صَنَوْبَرِ الْجَمِيلَةِ، هُنَا الْمَارِقِ الْمَالِي وَلَيْ الْوَادِي، فَفِي الْمَرَّةِ الْمَاضِيَةِ عِنْدَمَا ذَهِبْتُ لِينَا سَنَذْهَبُ إِلَى الْوَادِي، فَفِي الْمَرَّةِ الْمَاضِيَةِ عِنْدَمَا ذَهَبْتُ لِطَعْدِ الْأَسْمَاكِ هُنَاكَ رَأَيْتُ بَعْضَ شُجَيْرَاتِ الطَّنَوْبَرِ الْجَمِيلَةِ، وَأَعْجَبَتْنِي كَثِيرًا.

وَقَدِ اضْطُرَّ سَلِيمٌ الذَّهَابَ مَعَ أَبِيهِ وَرَكِبَ السَّيَّارَةَ مُكْرَهًا غَيْرَ رَاضٍ، وَتَحَرَّكَتِ السَّيَّارَةُ مُحْدِثَةً صَوْتًا مُرْتَفِعًا.

بَدَأَتِ الْحَمَامَةُ يَمَامَةُ تُتَابِعُهُمْ، وَكَانَ عَلَيْهَا أَنْ تَصِلَ إِلَى الْوَادِي قَبْلَهُمْ، فَاسْتَجْمَعَتْ قُوَّتَهَا، وَبَدَأَتْ تَطِيرُ إِلَى أَنْ تَمَكَّنَتْ مِنَ اللَّحَاقِ فِيْلَهُمْ، فَاسْتَجْمَعَتْ قُوَّتَهَا، وَبَدَأَتْ تَطِيرُ إِلَى أَنْ تَمَكَّنَتْ مِنَ اللَّحَاقِ بِهِمْ، وَرَاحَتْ تُرَاقِبُهُمْ إِلَى حِينِ وُصُولَهِمْ إِلَى الْوَادِي، وَإِذَا بِالسَّيَّارَةِ يَهِمْ، وَرَاحَتْ تُرَاقِبُهُمْ إِلَى حِينِ وُصُولَهِمْ إِلَى الْوَادِي، وَإِذَا بِالسَّيَّارَةِ تَوَقَّفَتْ فَجْأَةً، فَقَدْ كَانَ هُنَاكَ مُنْحَدَرٌ، فَلَمْ تَسْتَطِع السَّيَّارَةُ عُبُورَهُ.

فَرِحَتِ الْحَمَامَةُ يَمَامَةُ بِذَلِكَ كَثِيرًا؛ لِأَنَّهَا سَتَصِلُ قَبْلَهُمْ إِلَى جَوَارِ الصَّنَوْ بَرَةِ الصَّغِيرَةِ، فَاقْتَرَبَتْ مِنْهُمْ لِتَسْتَمِعَ جَيِّدًا إِلَى خُطَّتِهِمْ.

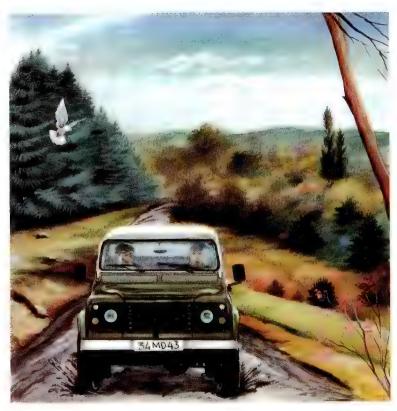

قَالَ السَّيِّدُ عَدْنَانُ لِوَلَدِهِ:

- إِبْقَ أَنْتَ فِي السَّيَّارَةِ يَا سَلِيمُ، وَعِنْدَمَا يُصْبِحُ الْجَوُّ بَارِدًا دَاخِلَ السَّيَّارَةِ فَي السَّيَّارَةِ إِلَى دَاخِلَ السَّيَّارَةِ شَغِّلِ الْمُحَرِّكَ قَلِيلًا، وَاحْذَرْ أَنْ تُحَرِّكَ السَّيَّارَةَ إِلَى الْمُحَرِّكَ وَلَيْلًا، وَاحْذَرْ أَنْ تُحَرِّكَ السَّيَّارَةَ إِلَى الْأَمُامِ أَوْ إِلَى الْخَلْفِ، وَأَعْلِقِ الْأَبُوابَ مِنَ الدَّاخِلِ، وَإِيَّاكَ وَفَتْحَهَا الْأَمَامِ أَوْ إِلَى الْخَلْفِ، وَأَعْلِقِ الْأَبُوابَ مِنَ الدَّاخِلِ، وَإِيَّاكَ وَفَتْحَهَا لِأَمَامِ أَوْ إِلَى الْخَلْفِ، وَأَعْلِقِ الْأَبُوابَ مِنَ الدَّاخِلِ، وَإِيَّاكَ وَفَتْحَهَا لِأَمَامِ أَوْ إِلَى الْخَلْفِ، وَأَعْلِقِ الْأَبُوابَ مِنَ الدَّاخِلِ، وَإِيَّاكَ وَفَتْحَهَا

### - سَمِعْتَ يَا وَلَدِي؟

وَهَكَذَا بَقِي الْوَلَدُ الصَّغِيرُ الَّذِي مَا زَالَ فِي سِنِ الْعَاشِرةِ أَوِ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ مِنْ عُمْرِهِ بِمُفْرَدِهِ فِي مَكَانٍ لَا يُوجَدُ فِيهِ أَحَدٌ قَطُّ، أَو الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ مِنْ عُمْرِهِ بِمُفْرَدِهِ فِي مَكَانٍ لَا يُوجَدُ فِيهِ أَحَدٌ قَطُّ، وَكَانَ الْجَوُ بَارِدًا، وَبِالْإِضَافَةِ إِلَى ذَلِكَ كَانَ سَلِيمٌ يَخَافُ قَلِيلًا، وَكَانَ الْجَوْ بَارِدًا، وَبِالْإِضَافَةِ إِلَى ذَلِكَ كَانَ سَلِيمٌ يَخَافُ قَلِيلًا، إلَّا أَنَّهُ لَهُ لَهُ يَكُنْ بِيَدِهِ شَهِ عُ سِوى إِغْلَاقِ أَبُوابِ السَّيَّارَةِ وَانْتِظَارِ مَجِيءً أَبِيهِ.

طَارَتِ الْحَمَامَةُ يَمَامَةُ بِسُرْعَةٍ بِكُلِّ مَا أُوتِيَتْ مِنْ قُوَّةٍ، وَبَعْدَ مُدَّةٍ قَصِيرَةٍ مُنْهَكَةَ الْقُوَى، مُدَّةٍ قَصِيرَةٍ مُنْهَكَةَ الْقُوَى، وَحَكَتْ لَهَا كُلَّ شَيْءٍ بِالتَّفْصِيلِ، فَرَدَّتْ عَلَيْهَا الصَّنَوْبَرَةُ الصَّغِيرَةُ بِهُدُوءٍ قَائِلَةً:

- لَا تَقْلَقِي يَا أُخْتَاهُ، أَلَا تَذْكُرِينَ، قَدْ تَعَلَّمْنَا مِنْ قَبْلُ أَنَّ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ الْحُسْنَى: "الْمُؤْمِنَ"، فَمِنْهُ الْأَمْنُ وَالْأَمَانُ، فَمَا دَامَ رَبُّنَا مَوْجُودًا فَلَا دَاعِيَ لِلْخَوْفِ وَالْقَلَقِ، إِنَّنَا فِي أَمْنٍ؛ وَمِنْ أَسْمَائِهِ مَوْجُودًا فَلَا دَاعِيَ لِلْخَوْفِ وَالْقَلَقِ، إِنَّنَا فِي أَمْنٍ؛ وَمِنْ أَسْمَائِهِ أَيْضًا: "الْمُغِيثُ أَي الْمُنْقِذُ مِنَ الشَّدَائِدِ وَالْكُرُوبِ، وَالَّذِي يُغِيثُ مَخْلُوقَاتِهِ عِنْدَمَا تَتَعَسَّرُ أُمُورُهَا، فَهُوَ مَوْلَانَا وَنَاصِرُنَا، فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّمُولَى وَنِعْمَ النَّمُولَى وَنِعْمَ النَّمُولُ.

وَوَاصَلَتْ حَدِيثَهَا:

أَلَا تَرَيْنَ الثَّلْجَ وَالْبَوْدَ الْقَارِسَ، إِنَّنَا لَا نَقْوَى عَلَى تَحَمُّلِ شَيْءٍ مِنْ هَذَا، وَلَكِنَّ الله ﷺ مَنَحَنَا قُوَّةً لِنَتَحَمَّلَ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ.

وَبَعْدَ أَنْ فَكَرَتِ الصَّنَوْبَرَةُ الصَّغِيرَةُ قَلِيلًا، قَالَتْ لِلْحَمَامَةِ يَمَامَةَ:

- أُنْظُرِي يَا أُخْتِيَ الْحَمَامَةَ إِلَى جُحْرِ الْأَرْنَبِ الْحَكِيمِ تَحْتَ تِلْكَ الصَّحْرَةِ، أَيُمْكِنُكِ دَعْوَتُهُ إِلَى هُنَا؟

بَعْدَ مُدَّةٍ قَصِيرَةٍ جَاءَ الْأَرْنَبُ الْحَكِيمُ عَقِبَ مَا أَخْبَرَتْهُ الْحَمَامَةُ يَمَامَةُ، وَلَـمَّا عَلِمَ بِالْأَمْرِ قَالَ:

- لِنَنْتَظِرْ قُدُومَ الثَّعْلَبِ الرَّمَادِيِّ، فَهُنَاكَ فِكْرَةٌ مُمْتَازَةٌ خَطَرَتْ بِبَالِي، وَسَأْشَاوِرُهُ فِي هَذِهِ الْخُطَّةِ، وَأَتَمَنَّى أَنْ نَنْجَحَ، لَا تَخَافُوا، بِبَالِي، وَسَأْشَاوِرُهُ فِي هَذِهِ الْخُطَّةِ، وَأَتَمَنَّى أَنْ نَنْجَحَ، لَا تَخَافُوا، بِبَالِي، وَسَأْتُ لَنْ يَكُونُ هُنَاكَ أَصْوَاتَ بِإِذْنِ اللهِ لَـنْ يَكُونَ هُنَاكَ أَصْوَاتَ أَقْدَامٍ تَقْتَرَبُ مِنَّا، أَيْنَ الثَّعْلَبُ؟ يُفْتَرَضُ أَنْ يَكُونَ هُنَا الْآنَ.

وَقَدِ اطْمَأَنَّتِ الصَّنَوْبَرَةُ الصَّغِيرَةُ عِندَمَا عَرَفَتْ أَنَّ أَصْوَاتَ الْأَقْدَامِ الْمُتَّجِهَةِ نَحْوَهُمْ لِلثَّعْلَبِ الرَّمَادِيِّ، وَلَمَّا وَصَلَ شَرَحَ لَهُ الْأَثْنَبُ الْحَكِيمُ خُطَّتَهُ الْفَذَّةَ.

وَفِي هَذِهِ الْأَثْنَاءِ اقْتَرَبَ وَالِدُ سَلِيمٍ مِنَ الْوَادِي، وَأَمْعَنَ النَّظَرَ فِي هَذِهِ الْأَثْنَاءِ اقْتَرَبَ وَالِدُ سَلِيمٍ مِنَ الْوَادِي، وَأَمْعَنَ النَّظَرَ فِيمَا حَوْلَهُ، وَوَضَعَ بُنْدُقِيَّتَهُ عَلَى الْأَرْضِ، وَفَرِحَ كَثِيرًا عِنْدَمَا وَجَدَ الصَّنَوْبَرَةَ الصَّغِيرَةَ، وَأَخَذَ يَمْدَحُ نَفْسَهُ قَائِلًا:



- نَعَمْ، إِنَّهَا هِيَ، يَا لِي مِنْ رَجُلٍ ذَكِيٍّ، لَقَدْ وَجَدْتُهَا بِسُـرْعَةٍ دُونَ مُعَانَاةٍ.

ثُمَّ أَمْسَكَ الرَّجُلُ الْفَأْسَ بِيَدِهِ جَيِّدًا، وَذَهَبَ إِلَى جِوَارِ الصَّنَوْبَرَةِ الصَّغِيرَةِ، وَقَالَ:

- أَرَاكِ فِي أَحْلَامِي طِيلَةَ الْأَيَّامِ الْمَاضِيَةِ، فَأَنْتِ سَتُزَيِّنِينَ بَيْتِي، وَعِنْدَمَا يَأْتِي أَصْدِقَائِي فِي الْمَسَاءِ سَيُعْجَبُونَ بِكِ كَثِيرًا.

ثُمَّ رَفَعَ الْفَأْس، وَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْدَأَ فِي قَطْعِ الصَّنَوْبَرَةِ الصَّغِيرَةِ خَرَجَ الثَّغْلَبُ الرَّمَادِيُّ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي كَانَ يَخْتَبِئُ فِيهِ. وَلَمَّا رَأَى الرَّجُلُ الثَّغْلَبَ ذُعِرَ وَتَحَيَّرَ كَثِيرًا، ثُمَّ قَالَ:

- يَا الله، مِنْ أَيْنَ أَتَى هَذَا الثَّعْلَبُ!

تَرَكَ فَأْسَهُ دُونَمَا تَرَدُّدٍ وَأَخَذَ بُنْدُقِيَّتَهُ، وَجَرَى الثَّعْلَبُ الرَّمَادِيُّ هَارِبًا، وَتَعَقَّبَهُ الرَّجُلُ قَائِلًا فِي نَفْسِهِ:

- اَلصَّنَوْبَرَةُ الصَّغِيرَةُ هُنَا لَنْ تَهْرُبَ مِنِّي، يَجِبُ أَنْ أَقُومَ بِصَيْدِ هَذَا الثَّعْلَبِ ثُمَّ أَعُودُ إِلَيْهَا، مَا أَكثَرَ حَظِّي فِي هَذَا الْيَوْمِ!

وَهَكَ ذَا تَمَّ الْجُزْءُ الْأَوَّلُ مِنَ الْخُطَّةِ بِنَجَاحٍ، أَمَّا الْجُزْءُ الثَّانِي فَكَانَ فِيهِ بَعْضُ الْخَطْرِ، فَقَدْ جَرَى الثَّعْلَبُ الرَّمَادِيُّ بِكُلِّ مَا أُوتِي مِنْ قُوَّةٍ وَالرَّجُلُ يَتَعَقَّبُهُ مِنْ خِلَالِ الْآثَارِ الَّتِي خَلَفَهَا الثَّعْلَبُ.

وَكَانَ الشَّعْلَبُ الرَّمَادِيُّ يَسْتَدْرِجُ الرَّجُلَ إِلَى فَخِ أَعَدَّهُ الصَّيَّادُونَ مِنْ قَبْلُ مِنْ أَجْلِ صَيْدِ الدِّبَبَةِ، وَهِي بِثْرٌ عَمِيقَةٌ مُغَطَّاةٌ بِفُرُوعِ الْأَشْجَارِ، مَنْ يَطَأْهَا يَقَعْ فِي الْبِئْرِ وَلَا يَسْتَطِعِ الْخُرُوجَ مَرَّةً أَخْرَى، ثُمَّ يَأْتِ الصَّيَّادُ وَيُمْسِكُ بصَيْدِهِ.

مَرَّ الثَّعْلَبُ الرَّمَادِيُّ فَوْقَ الْفَخِّ بِحَذَرٍ، وَتَرَكَ آثَارًا كَثِيرَةً لِقَدَمَيْهِ

مُتَعَمِّدًا، ثُمَّ اخْتَبَأَ خَلْفَ شَجَرَةٍ، وَبَعْدَ فَتْرَةٍ وَصَلَ الرَّجُلُ إِلَى مَكَانِ الْفَخّ، وَقَالَ:

- لَا بُدَّ أَنَّهُ هُنَا، فَآثَارُ أَقْدَامِهِ تَكْثُرُ هُنَا.

وَضَعَ يَدَهُ عَلَى زِنَادِ الْبُنْدُقِيَّةِ، وَبَدَأَ يَنْظُرُ يَمِينًا وَيَسَارًا بِانْتِبَاهِ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَنْتَبِهُ إِلَى الْفَخِّ، وَمَا إِنْ وَطِئَ الْفَخَّ بِقَدَمَيْهِ حَتَّى وَقَعَ فِيهِ، وَهُوَ مُسْتَغْرِبٌ مُنْدَهِشٌ مِمَّا يَحْدُثُ لَهُ، وَبَدَأَ يَصِيحُ خَوْفًا:

- اَلنَّجْدَةَ! اَلنَّجْدَةَ! أَنْقِذُونِي! أَنْقِذُونِي! أَلا يُوجَدُ مَنْ يُسَاعِدُنِي؟

كَانَ يَعْرِفُ أَنَّهُ لَا يُوجَدُ أَحَدٌ يَسْمَعُ صَوْتَهُ، وَبَعْدَ فَتْرَةٍ نَفِدَتْ قُواهُ، فَاسْتَرَاحَ قَلِيلًا، ثُمَّ حَاوَلَ الْخُرُوجَ مِنَ الْبِئْرِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَنْجَحْ، وَلَمْ يَعُدْ بِاسْتِطَاعَتِهِ فِعْلُ شَيْءٍ، فَخَرَّ عَلَى الْأَرْضِ وَهُوَ يَائِسٌ، وَلَمْ رَأْسَهُ إِلَى الْأَعْلَى تَلَاقَتْ عَيْنُهُ مَعَ الثَّعْلَبِ الرَّمَادِيِّ، فَقَالَ فِي نَفْسِهِ: "إِنَّ هَذَا كُلَّهُ بِسَبَبِ هَذَا الثَّعْلَبِ اللَّعِينِ".

أَرَادَ الصَّيَّادُ أَنْ يَنْتَقِمَ مِنْهُ، فَأَخَذَ يَبْحَثُ عَنْ بُنْدُقِيَتِهِ بَيْنَ الثَّلُوجِ مُوْتَبِكًا، وَلَكِنْ بِلَا فَائِدَةٍ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَجِدَهَا، وَتَذَكَّرَ أَنَّهَا سَقَطَتْ مِنْ يَدِهِ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ فِي الْبِثْرِ، فَهِيَ إِذًا مَا زَالَتْ فِي الْخَارِجِ عَلَى حَافَّةِ الْبِثْرِ. فِي الْحَقِيقَةِ لَمْ يَقْصِدِ الثَّعْلَبُ الرَّمَادِيُّ أَنْ يُؤْذِيَ الرَّجُلَ، بَلْ أَرَادَ فَقَطْ أَنْ يُلَقِّنَهُ دَرْسًا حَتَّى لَا يُقْدِمَ مَرَّةً أُخْرَى لِقَطْعِ الْأَشْجَارِ الْخَصْرَاءِ، وَهَكَذَا قَدْ مَنَعَ ذَلِكَ الرَّجُلَ مِنْ قَطْعِ صَدِيقَتِهِ الْحَبِيبَةِ الْحَبِيبَةِ الْحَبْوبَةِ الصَّنَوْبَرَةِ الصَّغِيرَةِ، رَغْمَ كُلِّ هَذَا لَمْ يَتَحَمَّلُ رُؤْيَةً إِنْسَانٍ يَمُوتُ الصَّنَوْبَرَةِ الصَّغِيرَةِ، رَغْمَ كُلِّ هَذَا لَمْ يَتَحَمَّلُ رُؤْيَةً إِنْسَانٍ يَمُوتُ أَمَامَ نَاظِرَيْهِ، فَعَادَرَ الْبِعْرَ وَذَهبَ ليَتَشَاوَرَ مَعَ أَصْدِقَائِهِ فِي هَذَا الْأَمْر.

بَدَأَ السَّيِّدُ عَدْنَانُ يَشْعُرُ بِالْبَوْدِ، وَلَمْ يَعُدْ يَشْعُرُ بِقَدَمَيْهِ وَلَا أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ، وَأَنْقَلَهُ النَّوْمُ لَكِنْ عَلَيْهِ أَلَّا يَنَامَ، لِأَنَّهُ يَعْلَمُ جَيِّدًا أَنَّهُ إِنْ نَامَ فَرُبَّمَا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَيْقِظَ مَرَّةً أُخْرَى، وَفِي هَذِهِ اللَّحَظَاتِ خَطَرَ بِبَالِهِ الْمَوْتُ، وَأَخَذَ يُفَكِّرُ بِمَا سَيَحْدُثُ بِأُسْرَتِهِ بَعْدَ اللَّحَظَاتِ خَطَرَ بِبَالِهِ الْمَوْتُ، وَأَخَذَ يُفَكِّرُ بِمَا سَيَحْدُثُ بِأُسْرَتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ؟ وَعِنْدَمَا فَكَر فِي عَائِلَتِهِ تَذَكَّرَ ابْنَهُ الَّذِي تَرَكَهُ فِي السَّيَّارَةِ، مَوْتِهِ؟ وَعِنْدَمَا فَكَر فِي عَائِلَتِهِ تَذَكَّرَ ابْنَهُ الَّذِي تَرَكَهُ فِي السَّيَّارَةِ، مَوْتِهِ؟ وَعِنْدَمَا فَكَر فِي عَائِلَتِهِ تَذَكَّرَ ابْنَهُ الَّذِي تَرَكَهُ فِي السَّيَّارَةِ، يَا تُرَى مَاذَا حَدَثَ لَه؟ وَقَالَ فِي نَفْسِهِ: "إِنْ شَاءَ اللهُ لَمْ يُصِبْهُ مَعِي، فَهُ وَ لَمْ يَكُنْ يَرْغَبُ فِي الْمَجِيءِ مَنْ الْمُعَلِي اللَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرْغَبُ فِي الْمَجِيءِ مَنْ اللهُ لَا يُتَنِي لَمْ آخُذُهُ مَعِي، فَهُ وَ لَمْ يَكُنْ يَرْغَبُ فِي الْمَجِيءِ مُنْدُ الْبِدَايةِ".

وَبَعْدَ ذَلِكَ فَكُر فِي تَنْبِيهَاتِ زَوْجَتِهِ وَتَحْذِيرَاتِهَا لَهُ، وَأَدْرَكَ وَبَعْدَ ذَلِكَ فَكُر فِي تَنْبِيهَاتِ زَوْجَتِهِ وَتَحْذِيرَاتِهَا لَهُ، وَأَدْرَكَ أَنْتُ مُحِقَّةً فِي كُلِّ شَيْءٍ قَالَتْهُ، وَنَدِمَ عَلَى أُسْلُوبِهِ الْخَشِنِ الَّهَا كَانَتُ مُحَدَّثُ بِهِ مَعَهَا، ثُمَّ أَخَذَ يُفَكِّرُ فِي مَرَاحِلِ حَيَاتِهِ. لَقَدْ كَانَ السَّيِدُ عَدْنَانُ إِنْسَانًا جَيِّدًا، مَيْسُورَ الْحَالِ، يَعِيشُ حَيَاةً سَعِيدَةً السَّيِدُ عَدْنَانُ إِنْسَانًا جَيِّدًا، مَيْسُورَ الْحَالِ، يَعِيشُ حَيَاةً سَعِيدَةً

مَعَ أُسْرَتِهِ، وَلَمْ يَكُنْ رَجُلًا سَيِّئًا، فَقَدْ تَغَيَّرَتْ حَيَاتُهُ قَبْلَ شَهْرٍ، عِنْ أُلْ عَنْدَمَا أَلَحَّ عَلَيْهِ صَدِيقُهُ الْجَدِيدُ أَنْ يَذْهَبَ مَعَهُ إِلَى الْمَقْهَى، حَيْثُ ذَهَبَ أَقُلَ مَرَّةٍ فِي حَيَاتِهِ إِلَى الْمَقْهَى، وَقَدْ طَلَبَ مِنْهُ صَدِيقُهُ أَنْ يُذَخِّنَ مَعَهُ إِلَّا أَنَّهُ رَفَضَ ذَلِكَ وَلَمْ يُدَخِّنْ، وَمَعَ كُلِّ هَذَا لَمْ يَتُوكُهُ صَدِيقُهُ الْمُعْدِيدُ بَلُ اسْتَمَرَّ فِي الْإِلْحَاحِ عَلَيْهِ.

وَالْمُؤْسِفُ أَنَّهُ كَانَ يَنْوِي الْإحْتِفَالَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ بِمُنَاسَبَةِ رَأْسِ السَّنَةِ بِإِلْحَاحٍ مِنْ صَدِيقِهِ السَّيِّعِ هَذَا، وَكَانُوا يَنْوُونَ أَنْ يَسْهَرُوا هَذِهِ اللَّيْلَةَ، بَدَلًا مِنْ مُحَاسَبَةِ نَفْسِهِ وَمُرَاجَعَةِ ضَمِيرِهِ، وَمُحَاوَلَةِ تَقْوِيمِ اللَّيْلَةَ، بَدَلًا مِنْ مُحَاسَبَةِ نَفْسِهِ وَمُرَاجَعَةِ ضَمِيرِهِ، وَمُحَاوَلَةِ تَقْوِيمِ اللَّيْلَةَ، بَدَلًا مِنْ مُحَاسَبَةِ نَفْسِهِ وَمُرَاجَعَةِ ضَمِيرِهِ، وَمُحَاوِلَةِ تَقْوِيمِ نَفْسِهِ وَتَصْحِيحِ أَخْطَائِهِ، فَقَدِ انْقَضَتْ سَنَةٌ أُخْرَى مِنْ عُمْرِهِ، بَيْدَ أَنَّهُ اتَّبَعَ الشَّيْطَانَ، وَخَاصَّةً فِي الْآوِنَةِ الْأَخِيرَةِ أَخَذَ يُعَامِلُ زَوْجَتَهُ مُعَامَلَةً سَيِّئَةً، وَكَثِيرًا مَا كَانَ يُوبِيخُ ابْنَهُ سَلِيمًا مَعَ حُبِّهِ الشَّدِيدِ لَهُ، وَالْيَوْمَ كَانَ سَيَقْضِي عَلَى حَيَاةٍ صَغِيرَةٍ فِي عَلَيَةِ الْجَمَالِ.

بَدَأَ السَّيِّدُ عَدْنَانُ يُحَاسِبُ نَفْسَهُ فِي هَـذِهِ الْبِئْرِ قُبَيْلَ وَقْتِ الْمِسْاءِ، وَأَخَذَ يَقُولُ:

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، رَبِّ إِنِّي مَسَّنِي الضُّرُ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. أَلْأَمَانَ الْأَمَانَ!

تَذَكَّرَ فِي هَذِهِ الْأَثْنَاءِ أَنَّ إِمَامَ الْمَسْجِدِ فِي الْجُمُعَةِ الْمَاضِيَةِ تَحَدَّثَ فِي الْجُمُعَةِ الْمَاضِيَةِ تَحَدَّثَ فِي الْخُطْبَةِ عَنِ اسْمِ اللهِ "الْمُذِكِّ"، حَيْثُ قَالَ: "إِنَّ الْمَوْلَى

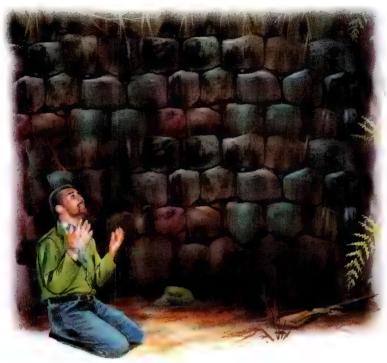

تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَغْفِرُ لِلتَّوَّابِينَ وَالْمُسْتَغْفِريِنَ وَيَتُوبُ عَلَيْهِمْ، أَمَّا اللهُ تَعَالَى، فَهُوَ الْمُحَاةُ اللهُ تَعَالَى، فَهُوَ الْمُحَانَةُ الْمُعِزُّ وَالْمُذِلُّ، يُعِزُّ مَنْ يَشَاءُ وَيُذِلُّ مَنْ يَشَاءُ ''.

هَــــذَا يَعْنِي أَنَّ اللهَ يُعَاقِئِنِي الْآنَ بِاسْــمِهِ الْمُذِلِّ، فَقَدِ اقْتَرَفْتُ
 دُنُوبًا كَثِيرَةً! اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطَايَايَ.

كُلَّمَا سَمِعَ السَّيِّدُ عَدْنَانُ تَأْنِيبَ ضَمِيرِهِ تَأَثَّرَ، وَبَدَأَتِ الدُّمُوعُ تَسِيلُ عَلَى خَدَيْهِ، وَأَخَذَ يَتَضَرَّعُ إِلَى اللهِ مُعْتَرِفًا بِعَجْزِهِ وَضَعْفِهِ قَائِلًا:

- اَللَّهُمَّ امْنَحْنِي فُرْصَةً أُخْرَى، فَكَمَا أَنَّكَ أَنْتَ الْمُذِلُ، فَسُبْحَانَكَ أَنْتَ الْمُغِيثُ أَيْضًا، (فَقَدْ ذَكَرَ الْإِمَامَ أَيْضًا يَتَحَدَّثُ فِي خُطْبَتِهِ عَنِ اسْمِ اللهِ الْمُغِيثِ) اَللَّهُمَّ يَا مُغِيثُ، يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيثِينَ، خُطْبَتِهِ عَنِ اسْمِ اللهِ الْمُغِيثِ) اَللَّهُمَّ يَا مُغِيثُ، يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيثِينَ، أَعْشِيْفِ وَنَجِّنِي مِنْ كُرْبَتِي هَذِهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَخَطِيئَةٍ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ، سَأَسْتَقِيمُ فِي حَيَاتِي يَا رَبِّ، وَسَأَتُرُكُ كُلَّ مَا يُغْضِبُكَ، اللَّهُمَّ سَاعِدْنِي فِي مِحْنَتِي هَذِهِ.

أَخَذَ السَّيِّدُ عَدْنَانُ يَدْعُو اللهَ وَيَتَضَرَّعُ إِلَيْهِ، وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ اللهَ مَيْتَضَرَّعُ إِلَيْهِ، وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ الدَّمْعَ.

جَمَعَ الثَّعْلَبُ الرَّمَادِيُّ أَصْدِقَاءَهُ وَأَخَذُوا يَتَشَاوَرُونَ فِي أَمْرِ وَالْدِ سَلِيمٍ، وَقَدْ بَدَا عَلَيْهِمْ جَمِيعًا الْحُزْنُ وَالْأَسَى، حَيْثُ سَيَمُوتُ إِنْسَانٌ مِنْ شِدَّةِ الْبَرْدِ بَعْدَ قَلِيلِ أَمَامَ أَعْيُنِهِمْ.

تَبَسَّمَ الْأَرْنَبُ الْحَكِيمُ وَكَأَنَّهُ وَجَدَ حَلَّا، فَاتَّجَهَتِ الْأَنْظَارُ إِلَيْهِ، وَقَالَتِ الصَّنوبَرَةُ الصَّغِيرَةُ:

- هَلْ خَطَرَ بِبَالِكَ حَلُّ يَا أَخِي الْأَرْنَبَ؟
- نَعَمْ، وَجَدْتُ فِكْرَةً، يُمْكِنُنَا أَنْ نُنْقِذَ الرَّجُلَ مِنْ ذَلِكَ الْفَخِّ. فَقَالُوا جَمِيعًا فِي نَفْسٍ وَاحِدِ:
  - مَا هِيَ فِكْرَتُكَ؟!



- لَقَدْ رَأَيْتُ صَيَّادًا بِجِوَارِ الْبُحَيْرَةِ، يُمْكِنُنِي أَنْ أَسْتَدْرِجَهُ إِلَى مَكَانِ الْفَخِ فَيُنْقِذُ الرَّجُلَ.

فَقَالَ الثَّعْلَبُ الرَّمَادِيُّ:

- يُمْكِنُنِي أَنْ أَقُومَ بِهَذَا إِنْ شِئْتَ.

- كَلًّا، أُرِيدُ أَنْ أَنَالَ هَذَا الْأَجْرَ.

فَضَحِكَ الثَّعْلَبُ الرَّمَادِيُّ وَقَالَ:

- آهِ مِنْكَ يَـا أَخِي، أَلَمْ يَقُلْ رَسُـولُنَا الْحَبِيبُ ﷺ "لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ".

- أَنْتَ مُحِقٌّ يَا أَخِي، إِذًا هَيًّا فَلْنَذْهَبْ سَوِيًّا.

وَبَعْدَ فَتْرَةٍ قَصِيرَةٍ نَجَحَ الْأَرْنَبُ الْحَكِيمُ وَالثَّعْلَبُ الرَّمَادِيُّ فِي اسْتِدْرَاجِ الصَّيَّادِ إِلَى مَكَانِ الْفَخِّ. وَعِنْدَمَا رَأَى الصَّيَّادُ الرَّجُلَ فِي اسْتِدْرَاجِ الصَّيَّادِ إِلَى مَكَانِ الْفَخِّ. وَعِنْدَمَا رَأَى الصَّيَّادُ الرَّجُلَ فِي الْبِئْرِ نَسِيَ أَمْرَ الثَّعْلَبِ وَالْأَرْنَبِ، وَأَخَذَ فَرْعَ شَجَرَةٍ طَوِيلَةٍ فَوْرًا وَسَحَبَ الرَّجُلُ الْمِسْكِينُ أَنْ وَسَحَبَ الرَّجُلُ الْمِسْكِينُ أَنْ يَتَجَمَّدَ مِنْ شِدَّةِ الْبُرُودَةِ، فَأَنَامَهُ الصَّيَّادُ عَلَى ظَهْرِهِ وَدَلَّكَهُ قَلِيلًا.

وَبَعْدَ فَتْرَةٍ مِنَ الْوَقْتِ أَفَاقَ السَّيِّدُ عَدْنَانُ، فَقَالَ لِلصَّيَّادِ:

- جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا يَا أَخِي، لَوْ تَأَخَّرْتَ قَلِيلًا لَمِتُّ، لَقَدْ أَرْسَلَكَ اللهُ إِلَى هُنَا مِنْ أَجْلِي، وَلَكِنْ كَيْفَ وَجَدْتَنِي؟

عِنْدَمَا حَكَى الصَّيَّادُ لِلسَّيِّدِ عَدْنَانَ مَا حَدَثَ قَالَ:

مِثْلَمَا فَعَلَ الثَّعْلَبُ مَعِي! إِنَّ الله تَعَالَى عَلَّمَنِي فِي هَذِهِ الْبِئْرِ
 مَعْنَى اسْمَيْنِ مِنْ أَسْمَائِهِ: الْمُذِلِّ وَالْمُغِيثِ.

فَسَأَلَهُ الصَّيَّادُ وَهُوَ مَشْغُوفٌ:

- تَتَحَدَّثُ عَنْ أَسْمَاءِ اللهِ أَلَيْسَ كَذَلِكَ؟

فَأَجَابَهُ السَّيِّدُ عَدْنَانُ:

- بَلَى، هَذَا صَحِيحٌ.

- حَسنًا، مَا مَعْنَى اسْمِ الْمُغِيثِ الَّذِي تَتَحَدَّثُ عَنْهُ؟

- عِنْدَمَا ذَهَبْتُ إِلَى صَلَاةِ الْجُمُعَةِ الْأُسْبُوعَ الْمَاضِيَ، سَمِعْتُ شَيْخَ الْمَسْجِدِ يَقُولُ فِي الْخُطْبَةِ: "إِنَّ مَعْنَى اسْمِ الْمُغِيثِ: الْمُنَجِّي عَبَادَهُ مِنَ الْكَرْبِ، وَالرَّازِقُ لَهُمُ السَّلَامَةَ وَالْأَمْنَ وَالْأَمَانَ".

فَرِحَ الصَّيَّادُ كَثِيرًا لِتَعَلَّمِهِ هَذَا الْإِسْمَ، وَحَزِنَ كَثِيرًا فِي نَفْسِ الْوَقْتِ، وَقَالَ:

- إِنَّ الْحَيَوَانَاتِ أَيْضًا مَظْهَرٌ مِنْ مَظَاهِرِ تَجَلِّيَاتِ أَسْمَاءِ اللهِ الْحُسْنَى، وَنَحْنُ لَا نَثُرُكُ هَذِهِ الْحَيَوَانَاتِ وَشَاأْنَهَا، نُزْعِجُهَا دَائِمًا، وَمَنْ يَعْلَمُ كَمْ تُعَانِي تِلْكَ الْمَسَاكِينُ فِي هَذَا الْبَرْدِ الْقَارِسِ؟ وَقَدْ قَرَرْتُ أَلَّا أَصِيدَ حَيَوَانًا أَبَدًا مِنَ الْآنَ فَصَاعِدًا، سَأَتُوكُ الصَّيْدَ دُونَمَا عَوْدَةٍ إِلَيْهِ.

كَانَ الْأَرْنَبُ الْحَكِيمُ وَالثَّعْلَبُ الرَّمَادِيُّ وَالْحَمَامَةُ يَمَامَةُ يَتَابِعُونَهُمَا مِنْ بَعِيدٍ وَهُمْ فِي مُنْتَهَى السَّعَادَةِ؛ لِأَنَّهُمْ نَجَحُوا بِتَوْفِيقِ السَّعَادَةِ؛ لِأَنَّهُمْ نَجَحُوا بِتَوْفِيقِ السَّعَادَةِ؛ لِأَنَّهُمْ مَنْتَهَى السَّعَادَةِ؛ الأَنَّهُمْ نَجَحُوا بِتَوْفِيقِ اللهِ فِي عَمَلٍ كَبِيرٍ. وَبَعْدَ مُدَّةٍ ذَهَبُوا إِلَى جِوَارِ الصَّنَوْبَرَةِ الصَّغِيرَةِ وَهُمْ يَتَمَازَحُونَ وَيَلْعَبُونَ بِالثَّلْجِ، وقصُّوا عَلَيْهَا الْقصص بِالتَّفْصِيلِ، وَهُمْ يَتَمَازَحُونَ وَيَلْعَبُونَ بِالثَّلْجِ، وقصُّوا عَلَيْهَا الْقصص بِالتَّفْصِيلِ، فَفَرِحَتْ بِذَلِكَ كَثِيرًا.

تَذَكَّرَتِ الْحَمَامَةُ يَمَامَةُ قَـوْلَ الصَّنَوْبَرَةِ الصَّغِيرَةِ: "إِنَّ اسْمَ اللهِ الْمُغِيثَ مَعْنَاهُ: الَّذِي يُغِيثُ مَحْلُوقَاتِهِ عِنْدَمَا تَتَعَسَّرُ أُمُورُهَا"، وَقَالَتْ:

- إِنَّ مَا عَايَشَـهُ الرَّجُـلُ الْيَوْمَ قَدْ يَكُـونُ فُرْصَةً لَـهُ كَيْ يَتُوبَ وَيَرْجِعَ إِلَى اللهِ عَلَى، إِنَّهُ سُبْحَانَهُ هُوَ الْمَلْجَأُ وَالْمَنْجَى الْوَحِيدُ لِعِبَادِهِ، وَالضَّامِنُ الْوَحِيدُ لَهُمْ، فَمَنْ يُرِدِ الْأَمْنَ وَالْغَوْثَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَلْجَأَ إِلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ أَنْ يَلْمَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ أَنْ يَلْمَا اللهِ عَلَيْهِ أَنْ يَلْمَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ أَنْ يَلْمَا اللهِ عَلَيْهِ أَنْ يَلْمَا اللهِ عَلَيْهِ أَنْ يَلْمَا أَنْ اللهِ عَلَيْهِ أَنْ يَلْمَا أَوْ الْمُنْ وَالْعَلْمُ اللهِ عَلَيْهِ أَنْ يَلْمَا اللهِ عَلَيْهِ أَنْ يَلْمَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ

أَرَادَ الثَّعْلَبُ الرَّمَادِيُّ أَنْ يَعْرِفَ الْفَرْقَ بَيْنَ الْغَوْثِ وَالْغَيْثِ، فَسَأَلَ الْحَمَامَةَ يَمَامَةَ قَائِلًا:

- مَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْغَوْثِ وَالْغَيْثِ؟

اِبْتَسَمَتْ يَمَامَةُ، وَقَالَتْ:

- إِنْ شِـئْتَ فَاسْـأَلِ الصَّنَوْبَرَةَ الصَّغِيرَةَ وَهِيَ تَشْـرَحُ لَكَ، لَقَدْ بَدَأْتُ أَشْـرُحُ لَكَ، لَقَدْ بَدَأْتُ أَشْـعُرُ بِالْبَرْدِ، عَلَيَّ أَنْ أَعُودَ إِلَى الْمَزْرَعَةِ الْآنَ، أَتْرُكُكُمْ فِي أَمَانِ اللهِ.

ثُمَّ طَارَتْ نَحْوَ بَيْتِهَا.

وَصَلَتِ الْحَمَامَةُ يَمَامَةُ إِلَى الْمَزْرَعَةِ بَعْدَ فَتْرَةٍ وَجِيزَةٍ، وَذَهَبَتْ أَوَّلًا إِلَى الْمَزْرَعَةِ السَّيَّارَةَ قَدْ عَادَتْ، فَيَبْدُو أَوَّلًا إِلَى الْمَزْرَعَةِ الْمُجَاوِرَةِ، فَوَجَدَتِ السَّيَّارَةَ قَدْ عَادَتْ، فَيَبْدُو أَنَّ كُلُّ شَيْءٍ عَلَى مَا يُرَامُ، فَدَخَلَتْ عُشَّهَا، وَانْتَظَرَتْ حُلُولَ الْمَسَاءِ

بِفَارِغِ الصَّبْرِ، وَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ذَهَبَتْ إِلَى الْمَزْرَعَةِ الْمُجَاوِرَةِ مَرَّةً أُخْرَى، وَحَطَّتْ عَلَى فَرْعِ شَجَرَةٍ قَرِيبٍ مِنْ نَافِذَةِ الْبَيْتِ، فَسَجَعَتْ أَصْوَاتًا عَذْبَةً تَأْتِي مِنَ الدَّاخِلِ، وَقَالَتْ فِي نَفْسِهَا: "إِنَّهَا آيَاتُ الذِّكْرِ الْحَكِيمِ".

شَرَدَ السَّيِّدُ عَدْنَانُ فِي تَفْكِيرٍ وَهُوَ يَسْتَمِعُ إِلَى تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ الْكُرِيمِ، وَكَانَتُ عَيْنَاهُ تَنْهَمِرَانِ بِالدُّمُوعِ، فَتَأَثَّرَتِ الْحَمَامَةُ يَمَامَةُ كَثِيرًا، وَبَدَأَتْ تَدْعُو قَائِلَةً:

- اَللَّهُمَّ يَا مَالِكَ كُلِّ شَيْء، يَا حَافِظَ كُلِّ شَيْء، أَنْتَ مُقَلِّبُ الْقُمَّ يَا مَنْ تُعِزُّ الْقُلُوبِ وَالْأَبْصَارِ، اَللَّهَمَّ ثَبِتْ قُلُوبَنَا عَلَى دِينِكَ، اَللَّهُمَّ يَا مَنْ تُعِزُ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ أَعِزَّنَا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، يَا مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ أَعِزُنَا فِرُرُقْنَا الْأَمْنَ وَالْأَمَانَ بِقُدْرَتِكَ، مُغِيثُ، يَا غِيَاكَ الْمُسْتَغِيثِينَ، أَغِثْنَا وَارْزُقْنَا الْأَمْنَ وَالْأَمَانَ بِقُدْرَتِكَ، اللَّهُمَّ الْعُدِنَا صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيم، اللَّهُمَّ اجْعَلِ الْقُرآنَ الْكُويمَ رَبِيعَ قُلُوبِنَا وَنُورَ صُدُورِنَا، سُبْحَانَكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، الْأَمَانَ الْأَمَانَ الْأَمَانَ الْأَمَانَ مَنَ النَّارِ.

وَبَعْدَ قَلِيلٍ جَاءَ أَرْبَعَةُ أَشْـخَاصٍ لِلْمَزْرَعَةِ، وَلَمَّا سَمِعُوا قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ، اِنْتَظَرُوا قَلِيلًا ثُمَّ انْصَرَفُوا دُونَ أَنْ يَطْرُقُوا الْبَابَ.

قَالَتِ الْحَمَامَةُ يَمَامَةُ فِي نَفْسِهَا: "إِنَّ هَــُؤُلَاءِ أَيْضًا فِي أَمَسِّ الْحَاجَةِ لِلْمُسَاعَدةِ وَالدُّعَاءِ".



### مَاذَا لَوْ نَزَلَ الثَّلْجُ كُتْلَةً؟

بَيْنَمَا كَانَ الْعُصْفُورُ نُغَيْرٌ وَالْحَمَامَةُ يَمَامَةُ ذَاهِبَيْنِ إِلَى الدَّرْسِ رَغْمَ بُرُودَةِ الْجَوِّ، إِذْ تَلَاقَيَا بِالسِّنْجَابِ ظَرِيفٍ فِي طَرِيقِهِمَا وَهُوَ مُرْتَبِكٌ جِدًّا، قَالَ:

- عَلَيْنَا أَنْ نُسَاعِدَهُ، إِنَّ حَالَتَهُ حَرِجَةٌ، أَتَوَسَّلُ إِلَيْكُمَا عَلَيْنَا أَنْ نُسَاعِدَهُ.

لَمْ يَفْهَمِ الْعُصْفُورُ نُغَيْرٌ شَيْئًا مِمَّا قَالَهُ السِّنْجَابُ ظَرِيفٌ، وقَالَ:

- عَمَّ تَتَحدَّثُ يَا ظَرِيفُ؟ مَنِ الَّذِي يَحْتَاجُ إِلَى مُسَاعَدَةٍ؟

لَمْ يَسْتَطِعْ ظَرِيفٌ أَنْ يُسَيْطِرَ عَلَى ارْتِبَاكِهِ، وَأَخَذَ يَقُولُ:

- إِنَّهُ... هُنَاكَ، فِي هَذَا الْمَكَانِ الصَّخْرِيّ.

- هَـلَّا هَـدَّأْتَ مِنْ رَوْعِكَ وَتَكَلَّمْتَ، مَـاذَا يُوجَدُ فِي الْمَكَانِ الصَّخْرِيِّ؟ مَاذَا حَدَثَ هُنَاكَ؟

- يُوجَدُ هُنَاكَ طَائِرُ لَقْلَقٍ...

فَقَالَ الْعُصْفُورُ نُغَيْرٌ:

- طَائِرُ لَقْلَقٍ! يُوجَدُ لَقَالِقُ فِي كُلِّ مَكَانٍ يَا عَزِيزِي؟ فَهِمَتِ الْحَمَامَةُ يَمَامَةُ الْأَمْرَ، فَوُجُودُ لَقْلَقٍ هُنَا فِي هَذَا الْفَصْلِ غَرِيبٌ جِدًّا، فَقَالَتْ لِلسِّنْجَابِ ظَرِيفٍ:

- أَأَنْتَ مُتَأَكِّدٌ مِنْ هَذَا؟ رُبَّمَا تَوَهَّمْتَ ذَلِكَ؟

- صَدِّقَانِي، لَقَدْ رَأَيْتُهُ بِعَيْنَيَّ هَاتَيْنِ، كَانَ الْمِسْكِينُ يَتَوَجَّعُ مِنْ شِيدَةِ الْأَلَمِ فِي هَذَا الْكَهْفِ.

- حَسَنًا، فَلْتَأْخُذْنَا إِلَى هُنَاكَ بِسُرْعَةٍ، لِنَرَى مَاذَا بِهِ؟

ثُمَّ اتَّجَهُ وا جَمِيعًا نَحْوَ الْمَكَانِ الصَّخْرِيِّ، وَوَصَلُ وا بَعْدَ فَتْرَةٍ وَجِيزَةٍ، وَدَخَلُوا كَهْفًا صَغِيرًا بَيْنَ الصُّخُورِ، وَوَجَدَا أَنَّ كَلَامَ السِّنْجَابِ ظَرِيفٍ صَحِيحٌ، فَقَدْ وَجَدُوا اللَّقْلَقَ فِي الْكَهْفِ يَتَأَلَّمُ، وَلَمَّا رَآهُمُ اللَّقْلَقُ خَافَ مِنْهُمْ.

فَقَالَ الْعُصْفُورُ نُغَيْرٌ:

لَا تَخَفْ يَا أَخِي، نَحْنُ جِئْنَا لِنُسَاعِدَكَ، وَلَكِنْ مَا الَّذِي أَتَى
 إِلَى هُنَا فِي هَذَا الْفَصْلِ؟

حَاوَلَ اللَّقْلَقُ أَنْ يَسْتَجْمِعَ قُوَاهُ، وَقَالَ:

- عِنْدَمَا اقْتَرَبَ فَصْلُ الشِّتَاءِ خَرَجْتُ مَعَ أَصْدِقَائِي، طِرْنَا فِي طَرِيقِنَا نَحْوَ الْجَنُوبِ حَيْثُ الْبِلَادُ الْحَارَّةُ، وَكُنَّا سَنَمُرُ عَلَى الْأَرْضِ طَرِيقِنَا نَحْوَ الْجَنُوبِ حَيْثُ الْبِلَادُ الْحَبِيبِ عَلَى كُنَّا نَسْتَرِيحُ قَلِيلًا كُلَّ فَتْرَةٍ الْمُبَارَكَةِ؛ إِنَّهَا بَلْدَةُ رَسُولِنَا الْحَبِيبِ عَلَى كُنَّا نَسْتَرِيحُ قَلِيلًا كُلَّ فَتْرَةٍ الْمُبَارَكَةِ؛ إِنَّهَا بَلْدَةُ رَسُولِنَا الْحَبِيبِ عَلَى كُنَّا نَسْتَرِيحُ قَلِيلًا كُلَّ فَتْرَةٍ ثُمَّ الْمُبَارَكَةِ وَيُعْلَى الطَّرِيقِ إِذْ فَقَدْتُ أَصْدِقَائِي، وَبَيْنَمَا كُنْتُ أَبْحَثُ عَنْهُمْ عَلِقَتْ رِجْلِي فِي أَحَدِ فُرُوعِ الْأَشْحَارِ وَبَيْنَمَا كُنْتُ أَبْحَثُ عَنْهُمْ عَلِقَتْ رِجْلِي فِي أَحَدِ فُرُوعِ الْأَشْحَارِ وَبَيْنَمَا كُنْتُ أَبْحَثُ عَنْهُمْ عَلِقَتْ رِجْلِي فِي أَحَدِ فُرُوعِ الْأَشْحَارِ وَيَعْنَمَا كُنْتُ أَبْعُ لَا إِلَى هُنَا بِصُعُوبَةٍ، وَلَكِنِ الْحَمْدُ اللهِ تَحَسَّنَتْ وَكُيسِرَتْ، ثُمَّ الْتَجَانُ إِلَى هُنَا بِصُعُوبَةٍ، وَلَكِنِ الْحَمْدُ اللهِ تَحَسَّنَتْ وَكُيسِرَتْ، ثُمَّ الْتَجَانُ إِلَى هُنَا بِصُعُوبَةٍ، وَلَكِنِ الْحَمْدُ اللهِ تَحَسَّنَتْ وَكُلِي الْمُعَلِّ أَنْ تُخْصُرُوا لِي أَيَّ طَعَامٍ مُنْذُ عِدَّةِ أَيَّامٍ، فَأَرْجُو مِنْكُمْ إِنْ أَمْكُنَ أَنْ تُحْضِرُوا لِي أَيَّ شَيْءٍ آكُلُهُ، فَلَوْ أَكُلُتُ جَيِّدًا مِنْهُ عَلِي بِسُرْعَةٍ إِنْ شَاءَ اللهُ، وَعِنْدَهَا رُبَّمَا أَلْحَقُ بِأَصْدِقَائِي. فَسَالَتُهُ الْحَمَامَةُ يَمَامَةُ يَمَامَةُ وَمَامَةُ وَمَامَةً وَمُامَةً وَمُامَةً وَمُامَةً وَمُامَةً وَمُعَامِ مُنْدُومِ الْمُعَمَامِةُ وَمُمَامَةً وَاللهُ وَلُولُومِ الْمُعَلِي وَمُامَةً وَمُامَةً وَمُ مُعَامِهُ وَالْمُ وَعُلِي الْمُولُومُ الْمُ الْمُسُولُ وَالْمُنَا وَاللهُ وَلَا لَا الْمُهُمُ الْمُولُومُ الْمُ الْمُولُومُ الْمُ الْمُسَاءِ اللهُ الْمُعَلَى الللهُ الْمُعُومُ اللهُ الْمُعُومُ الْمُ الْمُولُومُ الْمُ الْمُ الْمُولُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُعُومُ الْمُؤْمُ الْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُلُومُ الْمُعُلِي الْمُعُلِي الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُعُومُ اللهُ الْمُعُلِي اللهُ الْمُعُلُومُ الْمُؤْمُ الْمُعُومُ الْمُؤْمُ ا

- هَلْ يُمْكِنُكَ أَنْ تَلْحَقَ بِهِمْ بَعْدَ مُرُورِ كُلِّ هَذَا الْوَقْتِ؟

- بِإِذْنِ اللهِ سَـأَلْحَقُ بِهِمْ، لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ تُشْـفَى رِجْلِي أَوَّلًا، وَكُلُّ شَيْءٍ بَعْدَ ذَلِكَ هَيِّنٌ إِنْ شَاءَ الله.

وَفِي هَذِهِ الْأَثْنَاءِ بَدَأَ اللَّقْلَقُ يَتَوَجَّعُ مُتَأَلِّمًا مَرَّةً أُخْرَى، وَقَالَ:

- إِنَّ قُوَّتِي تَضْعُفُ شَيْئًا فَشَيْئًا، وَلَا أَسْتَطِيعُ التَّحَمُّلَ، مِنْ فَضْلِكُمْ أَحْضِرُوا لِي طَعَامًا، أَرْجُوكُمْ...

فَقَالَ السِّنْجَابُ ظَريفٌ:

- لِنَذْهَبْ إِلَى بَيْتِنَا، فَعِنْدَنَا طَعَامٌ كَثِيرٌ.

فَقَالَتْ يَمَامَةُ:

- أَتَمْ زَحُ يَا ظَرِيفُ، أَلَا تَرَى حَالَهُ ؟! إِنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ التَّحَرُّكَ مِنْ مَكَانِهِ...

فَانْتَبَهَ ظَرِيفٌ وَقَالَ:

- نَعَمْ أَنْتِ مُحِقَّةٌ، مَاذَا سَنَفْعَلُ الْآنَ؟

ٱلْعُصْفُورُ نُغَيْرٌ:

- لَا شَـكَ أَنْنَا سَنُحْضِرُ الطَّعَامَ إِلَى هُنَا، فَلَا بُدَّ لِأَخِينَا اللَّقْلَقِ أَنْ يَتَغَذَّى هُنَا بِضْعَةَ أَيَّامٍ.

اَلسِّنْجَابُ ظَرِيفٌ:

- حَسَنًا، فَلْنَذْهَبْ فَوْرًا.

فَابْتَسَمَتِ الْحَمَامَةُ يَمَامَةُ وَقَالَتْ:

- مَهْلًا يَا أَخِي، فَلْنُفَكِّرْ أَوَّلًا، ثُمَّ نَسِيرُ عَلَى بَرَكَةِ اللهِ. سَكَتَتِ الْحَمَامَةُ قَلِيلًا، ثُمَّ أَكْمَلَتْ حَدِيثَهَا:

- عَلَيْنَا أَلَّا نَتْرُكَ أَخَانَا اللَّقْلَقَ وَحْدَهُ، فَأَنْتُمَا سَتَبْقَيَانِ بِجِوَارِهِ، وَأَنَا سَأَطْلُبُ الْمُسَاعَدَةَ مِنْ أَصْدِقَائِنَا، وَسَنَعُودُ بَعْدَ فَتْرَةٍ قَصِيرَةٍ بِالطَّعَامِ إِنْ شَاءَ الله.

لَمْ يَقْبَلِ الْعُصْفُورُ نُغَيْرُ أَنْ تَذْهَبَ يَمَامَةُ وَحْدَهَا، وَقَالَ:

- إِنَّ الثَّلْجَ يَتَسَاقَطُ بِشِدَّةٍ وَكَثَافَةٍ فِي الْخَارِجِ، مَاذَا إِنْ أَصَابَكِ مَكْرُوهٌ؟

- بِإِذْنِ اللهِ لَـنْ يَحْدُثَ شَـيْءٌ، هَـلْ مَنَعَ اللهُ تَعَالَى أَحَدًا مِنَ اللهُ تَعَالَى أَحَدًا مِنَ الْقِيَامِ بِعَمَـلٍ خَيْرِيِّ قَطُّ؟ بِالْعَكْسِ، إِنَّهُ سُبْحَانَهُ يُسَاعِدُ مَنْ يَفْعَلُ الْقَيرَ، وَيَمُدُّهُ بِالْقُوَّةِ. أَسْتَوْدِعُكُمُ الله.

ثُمَّ طَارَتِ الْحَمَامَةُ وَاخْتَفَتْ عَنِ الْأَنْظَارِ.

كَانَتِ الْحَمَامَةُ يَمَامَةُ تُحَاوِلُ أَنْ تَطِيرَ بِكُلِّ مَا أُوتِيَتْ مِنْ قُوَّةٍ، وَكَانَ مِـنَ الْمُفْتَرَضِ أَنْ يَكُونَ أَصْدِقَاؤُهَا مُجْتَمِعِينَ مُنْذُ زَمَانٍ عِنْدَ الصَّنَوْبَرَةِ الصَّغِيرَةِ. الصَّنَوْبَرَةِ الصَّغِيرَةِ.

إِشْتَدَّ تَسَاقُطُ الثَّلْجِ، وَكَانَتْ يَمَامَةُ تَطِيرُ بِصُعُوبَةٍ وَعَنَاءٍ، وَبَعْدَ فَتُرَةٍ هَبَّتْ عَاصِفَةٌ ثَلْجِيَّةٌ، وَكَانَ الطَّيَرَانُ بِوَجْهِ الرِّيَاحِ صَعْبًا وَشَاقًا، تَبَلَّلَتْ أَجْنِحَتُهَا وَزَادَ الْأَمْرُ صُعُوبَةً أَكْثَرَ، كَمَا أَنَّهَا بَدَأَتْ تَشْعُرُ

بِالْبَرْدِ، فَقَالَتْ فِي نَفْسِهَا: أَعْتَقِدُ أَنَّنِي لَنْ أَسْتَطِيعَ أَنْ أَسْتَمِرَّ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ، مَاذَا أَفْعَلُ؟

فِي تِلْكَ الْأَثْنَاءِ سَمِعَتِ الْحَمَامَةُ يَمَامَةُ صَوْتًا يَقُولُ:

- تَعَالَيْ إِلَى هُنَا، هَيًّا بِسُرْعَةٍ! عِنْدَمَا تَهْدَأُ الْعَاصِفَةُ أَكْمِلِي طَرِيقَكِ!

نَظْرَتْ يَمَامَةُ حَوْلَهَا فَلَمْ تَرَ أَحَدًا، فَفَكَّرَتْ فِي نَفْسِهَا قَاتِلَةً:

- رُبَّمَا أَحْلُمُ، إِنَّ مَنْ يَشْعُرُ بِالْبَرْدِ الشَّدِيدِ يَرَى رُؤَى كَهَذِهِ، مَاذَا أَفْعَلُ يَا إِلَهِى؟ اَللَّهُمَّ أَرْشِدْنِي إِلَى الطَّرِيقِ الصَّوَابِ.

- لَـنْ تَسْـتَطِيعِي أَنْ تَسْـتَمِرِّي فِي هَـذَا الطَّقْسِ، اَلْجَـوُّ يَزْدَادُ سُوءًا، هَيًا تَعَالَيْ إِلَى هُنَا بِسُرْعَةٍ!

لَيْسَ هَذَا النِّدَاءُ حُلْمًا، بَلْ هُوَ حَقِيقَةٌ، نَعَمْ، هُنَاكَ مَنْ يُنَادِيهَا، عِنْدَهَا قَالَتِ الْحَمَامَةُ بِصُعُوبَةٍ:

- مَنْ أَنْتَ؟

- لَوْ نَظَرْتِ إِلَى الْأَسْفَلِ سَتَرَيْنَنِي، أَنَا شَجَرَةُ دُلْبٍ.
نَظَرَتِ الْحَمَامَةُ يَمَامَةُ بِدِقَّةٍ إِلَى الْأَسْفَلِ، وَرَأَتْ شَجَرَةَ الدُّلْبِ،
فَحَطَّتْ عَلَى أَحَدِ فُرُوعِهَا الْكَبِيرَةِ بِصُعُوبَةٍ، وَلَكِنَّهَا لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ
تَنْتَظِرَ فِي هَذَا الْمَكَانِ لِأَنَّ الْعَاصِفَةَ شَدِيدَةٌ جِدًّا.

فَقَالَتْ لَهَا شَجَرَةُ الدُّلْبِ:

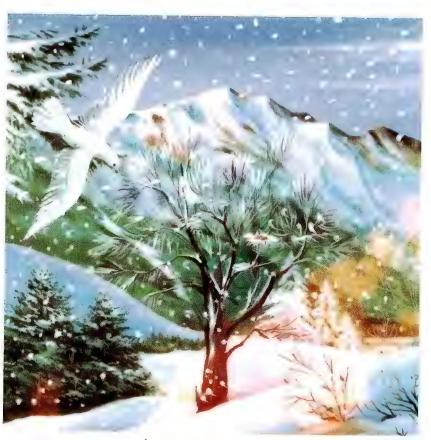

- هُنَاكَ عُشَّ فَارِغٌ فِي الْأَعْلَى، يُمْكِنُكِ أَنْ تَسْتَرِيحِي فِيهِ، لَقَدْ كَانَ هَذَا الْعُشُّ لِلَّقَالِقِ، تَرَكُوهُ وَهَاجَرُوا عِنْدَ حُلُولِ فَصْلِ الشِّتَاءِ، وَهُوَ فَارِغٌ مُنْذُ أَنْ ذَهَبُوا إِلَى الْجَنُوبِ.

دَخَلَتْ يَمَامَةُ الْعُشَّ، وَكَانَ دَافِئًا جِدًّا، فَقَالَتْ لِشَجَرَةِ الدُّلْبِ: - جَزَاكِ اللهُ خَيْرًا يَا أُخْتَاهُ، مَا أَجْمَلَ هَذَا الْعُشَّ! إِبْتَسَمَتْ شَجَرَةُ الدُّلْبِ رَدًّا عَلَى الْحَمَامَةِ، وَبَعْدَ أَنِ اسْتَرَاحَتْ يَمَامَةُ قَلِيلًا فِي هَذَا الْمَكَانِ الْمُنْعَزِلِ اسْتَعَادَتْ قُوَاهَا وَقَالَتْ:

- إِنَّهَا حِكْمَةُ اللهِ تَعَالَى، ذَهَبْتُ لِأُنْقِذَ حَيَاةَ لَقْلَقِ، فَأَنْقَذَ حَيَاتِي عُشُّ لَقْلَق.

فَقَالَتْ شَجَرَةُ الدُّلْبِ:

- سُبْحَانَ اللهِ! وَكَيْفَ هَذَا يَا أُخْتَاهُ؟

فَقَصَّتْ عَلَيْهَا الْحَمَامَةُ يَمَامَةُ مَا حَدَثَ، فَتَعَجَّبَتْ شَجَرَةُ الدُّلْبِ كَثِيرًا.

فَقَالَتْ نَمَامَةُ:

- لِمَ تَعَجَّبْتِ هَكَذَا؟

- لِأَنَّ هَذَا الْعُشَّ لِذَلِكَ اللَّقْلَقِ الَّذِي تَحَدَّثْتِ عَنْهُ.

فِي هَذِهِ الْمَرَّةِ تَعَجَّبَتِ الْحَمَامَةُ وَقَالَتْ:

- وَكَيْفَ عَرَفْتِ هَذَا؟

فَأَجَابَتْهَا شَجَرَةُ الدُّلْبِ:

- لِأَنَّ أَصْدِقَاءَهُ عِنْدَمَا فَقَدُوهُ رَجَعُوا إِلَى هُنَا لِيَسْأَلُوا عَنْهُ، وَعِنْدَمَا لَكُ هُنَا لِيَسْأَلُوا عَنْهُ، وَعِنْدَمَا لَمْ يَجِدُوهُ حَزِنُوا كَثِيرًا، ثُمَّ اسْتَمَرُّوا فِي طَرِيقِهِمْ نَحْوَ الْجَنُوبِ، وَرُبَّمَا قَدْ وَصَلُوا الْأَرْضَ الْمُبَارَكَةَ الْآنَ.

- ولَكِنَّهُمْ سَيَفْرَحُونَ عِنْدَ عَوْدَتِهِمْ إِنْ شَاءَ اللهُ.

- وَكَيْفَ حَالُ الْأَخِ اللَّقْلَقِ الْآنَ؟
- اَلْحَمْـدُ لِلهِ، إِنْ شَـاءَ اللهُ سَتَتَحَسَّـنُ حَالَتُهُ، وَلَكِنْ مُشْكِلَتُهُ الْوَحِيدَةُ الْجُوعُ، وَسَيُشْفَى عَمَّا قَرِيبٍ إِنْ شَاءَ اللهُ.
  - يَا إِلَهِي! مَا هَذِهِ الصُّدْفَةُ الْعَجِيبَةُ؟!

الْحَمَامَةُ يَمَامَةُ:

- إِنَّهَا لَيْسَتْ صُدْفَةً يَا أُخْتَاهُ، لَا صُدْفَةَ فِي الْكَوْنِ، بَلْ كُلُّ شَيْءٍ يَكُونُ شَيْءٍ فِي هَذَا الْكَوْنِ يَسْرِي بِنِظَامٍ وَبِقَدَرٍ مَعْلُومٍ، كُلُّ شَيْءٍ يَكُونُ بِإِ ذِنِ اللهِ وَعِلْمِهِ وَإِرَادَتِهِ وَحِكْمَتِهِ، إِنَّ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ الْحُسْنَى: (الْحَكِيمَ»، وَمَعْنَى الْحَكِيمِ: الَّذِي لَا يَفْعَلُ شَيْئًا دُونَ فَائِدَةٍ، الله خَالِقُ كُلِّ شَيْئًا دُونَ فَائِدَةٍ، الله خَالِقُ كُلِّ شَيْءًا دُونَ فَائِدَةٍ وَحَكْمَةً وَالله عَنْفَا، لَهُ فِي كُلِّ أَفْعَالِهِ حِكْمَةً وَمَصْلَحَةً.
  - أَنْتِ مُحِقَّةٌ، فَلَا تَسْقُطُ وَرَقَةٌ وَاحِدَةٌ مِنِّي دُونَ حِكْمَةٍ.
- حَانَ وَقْتُ ذَهَابِي، فَالْجَوُّ أَصْبَحَ هَادِئًا، وَعَلَيَّ أَنْ أَصِلَ إِلَى الْوَادِي بِأَقْرَبِ وَقْتٍ. أَشْكُرُكِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، جَزَاكِ اللهُ خَيْرًا، لَقَدْ سَاعَدْتِنِي كَثِيرًا، وَالْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي أَنْعَمَ عَلَيَّ بِمُقَابَلَتِكِ. أَتْرُكُكِ فِي أَمَانِ اللهِ.
  - إِلَى اللِّقَاءِ يَا عَزِيزَتِي، سَأَنْتَظِوُكِ مَرَّةً أُخْرَى.

وَاتَّجَهَتِ الْحَمَامَةُ يَمَامَةُ نَحْوَ الْوَادِي فَرِحَةً سَعِيدَةً، وَشَعَرَتْ شَجَرَةُ الدُّلْبِ أَيْضًا بِالْفَرْحَةِ الْعَارِمَةِ بَعْدَ تِلْكَ اللَّحَظَاتِ السَّعِيدَةِ شَجَرَةُ الدُّلْبِ أَيْضًا بِالْفَرْحَةِ الْعَارِمَةِ بَعْدَ تِلْكَ اللَّحَظَاتِ السَّعِيدَةِ التِّي عَاشَتْهَا فِي وُجُودِ الْحَمَامَةِ؛ لِأَنَّهَا تَفْرَحُ دَائِمًا عِنْدَمَا يَسْتَفِيدُ أَتِي عَاشَتْهَا فِي وُجُودِ الْحَمَامَةِ؛ لِأَنَّهَا تَفْرَحُ دَائِمًا عِنْدَمَا يَسْتَفِيدُ أَحَدٌ مِنْهَا وَعِنْدَمَا تُسَاعِدُ مَنْ حَوْلَهَا، كَمَا سَعِدَتْ أَيْضًا لِأَنَّهَا ذَكَرَتِ اللهُ تَعَالَى مَعَ صَدِيقَتِهَا الْجَدِيدَةِ.

بَدَأَتْ شَجَرَةُ الدُّلْبِ بَعْدَ رَحِيلِ الْحَمَامَةِ يَمَامَةَ تَتَأَمَّلُ فِي خَلْقِ اللهِ، كَانَ كُلُّ شَيْءٍ جَمِيلًا وَمُنْتَظِمًا، قَالَتْ في نَفْسِهَا:

- يَا لَهَا مِنْ إِتْقَانٍ، لَا يُرَى أَيُّ شَيْءٍ عَبَثًا.

وَلَقَدْ أُعْجِبَتْ شَجَرَةُ الدُّلْبِ بِالْحَمَامَةِ لِأَنَّهَا وَاسِعَةُ الِاطِّلَاعِ. بَعْدَ فَتْرَةٍ قَصِيرَةٍ وَصَلَتْ يَمَامَةُ إِلَى الْوَادِي، وَحَكَتْ لِأَصْدِقَائِهَا الْأَمْرَ، فَشَارَكَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَجَهَّزُوا الْأَطْعِمَةَ اللَّارْمَةَ لِلَّقْلَق.

فَانْطَلَقَتِ الْحَمَامَةُ يَمَامَةُ وَالْأَرْنَبُ الْحَكِيمُ وَالسِّنْجَابُ السَّرِيعُ لِيَنْقُلُوا الْأَطْعِمَةَ إِلَى مَكَانِ اللَّقْلَقِ.

هَدَأَ الْجَوُّ، وَبَدَأَتْ أَشِعَةُ الشَّمْسِ تَسْطَعُ عَلَى الثَّلْجِ النَّاصِعِ الْبَيَاضِ شَيْئًا فَشَيْئًا.

قَالَتِ الْحَمَامَةُ يَمَامَةُ لِأَصْدِقَائِهَا:

- إِنَّ قُـدْرَةَ اللهِ تَظْهَرُ فِي كُلِّ شَـيْءٍ، فَهُـوَ الْوَحِيدُ الْقَادِرُ عَلَى فِي كُلِّ شَـيْءٍ، فَهُـوَ الْوَحِيدُ الْقَادِرُ عَلَى فِعْـلِ كُلِّ هَـذِهِ التَّعْيُرَاتِ بِهَذِهِ السُّرْعَةِ، فَلَوِ اشْـتَدَّتِ الرِّيَاحُ أَكْثَرَ،



وَنَزَلَتْ دَرَجَةُ الْحَرَارَةِ عَنْ ذَلِكَ لَهَلَكَتْ كُلُّ الْمَخْلُوقَاتِ، فَإِتْقَانُ كُلِّ الْمَخْلُوقَاتِ، فَإِتْقَانُ كُلِّ شَيْءٍ يَدُلُّ عَلَى عِلْمِ اللهِ وَقُدْرَتِهِ، ويظامُ السَّمَوَاتِ وَتَلَاؤُمُ مَا فِي الْأَرْضِ دَلِيلٌ وَاضِحٌ عَلَى عِلْمِهِ وَحِكْمَتِهِ ﷺ لِأَنَّهُ هُوَ "الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ".

بَعْدَ قَلِيلِ انْطَلَقَ السِّنْجَابُ السَّرِيعُ وَالْأَرْنَبُ الْحَكِيمُ فِي الطَّرِيقِ وَمَعَهُمَا الْأَطْعِمَةُ، أَمَّا الْحَمَامَةُ يَمَامَةُ فَكَانَتْ تُحَاوِلُ أَنْ تُسَايِرَهُمَا، وَبَعْدَ مُدَّةٍ وَضَعَتْ مَا كَانَ فِي فَمِهَا مِنْ طَعَامٍ عَلَى الْأَرْضِ، وَقَالَتْ: - لَقَدْ تَعِبْنَا كَثِيرًا يَا رِفَاقُ، إِنْ شِئْتُمَا اسْتَرَحْنَا قَلِيلًا، فَأَنَا أَعْرِفُ مَكَانًا صَخْرِيًّا دَافِئًا قَرِيبًا مِنْ هُنَا.

قَالَ الْأَرْنَبُ الْحَكِيمُ:

- حَسَنًا، فِكْرَةٌ جَيِّدَةٌ، فَأَنَا أَرْنَبٌ عَجُوزٌ كَمَا تَعْلَمُونَ لَا أَقْدِرُ عَلَى مُوَاصَلَةِ السَّرِيعَ بَدَأَ عَلَى مُوَاصَلَةِ السَّرِيعَ بَدَأَ عَلَى مُوَاصَلَةِ السَّرِيعَ بَدَأَ يَرْتَعِشُ مِنَ الْبَرْدِ.

ذَهَبُوا جَمِيعًا إِلَى الْمَكَانِ الصَّحْرِيِّ، وَدَخَلُوا الْكَهْفَ لَيَسْتَرِيحُوا قَلِيلًا، كَانَ الْكَهْفُ دَافِئًا، وَعِنْدَمَا رَأَتْهُمُ الْخَفَافِيشُ خَافُوا كَثِيرًا، وَاخْتَبَؤُوا، فَقَالَتْ لَهُمُ الْحَمَامَةُ يَمَامَةُ:

- لَا تَخَافُوا، لَنْ نُؤْذِيَكُمْ.

إِلَّا أَنَّهُمْ فَضَّلُوا أَنْ يَبْقَوْا بَعِيدًا عَنْهُمْ، وَكَانَ السِّنْجَابُ السَّرِيعُ يُحَدِّقُ بِهِمْ، فَقَالَتْ لَهُ يَمَامَةُ:

- أُهَذِهِ أُوَّلُ مَرَّةٍ تَرَى فِيهَا خُفَّاشًا؟
- نَعَمْ، هَذِهِ أَوَّلُ مَرَّةٍ، لِمَاذَا يَقِفُونَ رَأْسًا عَلَى عَقِب؟
- هَــذِهِ حِكْمَـةُ اللهِ تَعَالَى، فَاللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَــى خَلَقَ كُلَّ كَائِنٍ بِمُمَيِّزَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ، أَتَعْلَمُ أَنَّهُمْ لَا يَرَوْنَ؟ يَمُمَيِّزَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ، أَتَعْلَمُ أَنَّهُمْ لَا يَرَوْنَ؟ تَعَجَّبَ السِّنْجَاكُ كَثِيرًا وَقَالَ:

- وَلَكِنَّهُمْ هَرَبُوا عِنْدَمَا دَخَلْنَا الْكَهْفَ، إِنْ كَانُوا عُمْيَانًا فَكَيْفَ عَلِمُوا بِدُخُولِنَا إِلَى الْكَهْفِ؟

فَأَجَابَهُ الْأَرْنَبُ الْحَكِيمُ قَائِلًا:

- إِنَّ آذَانَهُمْ حَسَّاسَةٌ جِدَّا، وَلَدَيْهِمْ قُدْرَةٌ عَلَى سَمَاعِ كُلِّ الْأَصْوَاتِ حَتَّى لَوْ كَانَتْ مُنْخَفِضَةً، وَيَسِيرُونَ بِهَذِهِ الْخَاصَّةِ أَيْضًا، فَرَغْمَ أَنَّهُمْ لَا يَرَوْنَ إِلَّا أَنَّهُمْ لَا يَصْطَدِمُونَ بِشَيْءٍ قَطُّ.

فَازْدَادَ تَعَجُّبُ السِّنْجَابِ السَّرِيعِ أَكَثْرَ، وَقَالَ:

- وَكَيْفَ هَذَا، هَذَا أَمْرٌ مُسْتَحِيلٌ؟!

فَأَجَابَهُ الْأَرْنَبُ الْحَكِيمُ:

- كَيْفَ يَكُونُ مُسْتَحِيلًا وَخَالِقُهُمْ هُوَ اللهُ عَلَى وَلَا يُوجَدُ شَيْءٌ مُسْتَحِيلٌ عَلَى اللهِ، فَهُ وَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، يَخْلُقُ كُلَّ شَيْءٍ فَوْلِهِ «كُنْ» فَيَكُونُ، فَالرِّيَاحُ الَّتِي تَهُبُ وَحَبَّاتُ الثَّلْجِ الْمُتَسَاقِطَةُ وَالْأَعْشَابُ شَدِيدَةُ الْخُضْرَةِ وَالزُّهُورُ الْمُزَرْكَشَةُ بِالْأَلْوَانِ الْمُخْتَلِفَةِ، وَالْأَعْشَابُ شَدِيدَةُ الْخُضْرَةِ وَالزُّهُورُ الْمُزَرْكَشَةُ بِالْأَلْوَانِ الْمُخْتَلِفَةِ، وَالْمُحَشَرَةِ وَالزُّهُورُ الْمُزَرِّكَشَةُ بِالْأَلْوَانِ الْمُخْتَلِفَةِ، وَالْمُحْتَلِقَةِ، وَاللَّهُ عَلَى وَالْمُخْتَلِقَةِ، وَاللَّهُ عَلَى وَالْمُؤْمِنَ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ لِمَخْلُوقَاتِ مِنْ قَدْرَتِهِ وَحِكْمَتِهِ سُبْحَانَهُ، بَلْ إِنَّ كُلَّ مَا وَهَبَهُ اللهُ لِمَخْلُوقَاتِ مِنْ فَدُرَتِهِ وَحِكْمَتِهِ سُبْحَانَهُ، بَلْ إِنَّ كُلَّ مَا وَهَبَهُ اللهُ لِمَخْلُوقَاتِ مِنْ خَوَاصٌ دَلِيلٌ وَبُرهَانٌ لِحِكْمَةِ اللهِ، فَأَنْتَ مَثَلًا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَنْتَقِلَ بَيْنَ خَوَاصٌ دَلِيلٌ وَبُرهَانٌ لِحِكْمَةِ اللهِ، فَأَنْتَ مَثَلًا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَنْتَقِلَ بَيْنَ الْمُعْرَانِ، أَمَّا أَنَا فَلَا يُمْكِنُنِي أَنْ أَفْعَلَ اللهُ عَصَانِ، وَيَمَامَةُ تَسْتَطِيعُ الطَّيْرَانَ، أَمَّا أَنَا فَلَا يُمُكُنُنِي أَنْ أَنَا فَلَا يُمْكِنُنِي أَنْ أَنْ فَلَا يُمْكِنُنِي أَنْ أَنَا فَلَا يُمُكُنُنِي أَنْ أَنْ فَلَا يَعْمَلُونَ مَا وَهُ مَا أَنَا فَلَا يُمُكِنُنِي أَنْ أَنْ فَلَا يَعْمَامَةُ وَعَمَامَةً وَاللَّهُ اللهُ الْمُكَالُ وَالْعَلَالُ الْمُعَلِّلُونَ الْمُعَلِّ عَلَى اللْمُعْلِقُولُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ 
مَا تَفْعَلَانِهِ مُطْلَقًا، وَلَكِنَّ اللهَ ﴿ لَكَ خَلَقَ كُلَّا مِنَّا بِصِفَاتٍ وَمُمَيِّزَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ عَنِ الْآخَرِ.

قَالَتِ الْحَمَامَةُ يَمَامَةُ:

لَوْ نَتَأَمَّلُ فِي هَذِهِ الْكَائِنَاتِ فَسَنُشَاهِدُ حِكْمَةً شَامِلَةً فِي كُلِّ شَيْءٍ ابْتِدَاءً مِنْ حُجَيْرَاتِ الْجِسْمِ وَانْتِهَاءً بِمَجْمُ وِعِ الْعَالَمِ كُلِّهِ، وَسَنُشَاهِدُ كَذَلِكَ نِظَامًا مُثْقَنًا. عِنْدَمَا نَظَرْنَا إِلَى الْكَوْنِ، فَإِذَا بِهِ وَسَنُشَاهِدُ كَذَلِكَ نِظَامًا مُثْقَنًا. عِنْدَمَا نَظَرْنَا إِلَى الْكَوْنِ، فَإِذَا بِهِ يَتَجَلَّى أَمَامَنَا وَكَأَنَّهُ مَمْلَكَةٌ مُنَسَّقَةُ الْأَرْجَاءِ، أَوْ مَدِينَةٌ رَائِعَةُ لِنَجَمَالِ، أَوْ قَصْرٌ مُنِيفٌ، وَإِذَا بِنَا أَمَامَ نِظَامٍ دَقِيقٍ يَرْقَى بِالْكَائِنَاتِ الْجَمَالِ، أَوْ قَصْرٌ مُنِيفٌ، وَإِذَا بِنَا أَمَامَ نِظَامٍ دَقِيقٍ يَرْقَى بِالْكَائِنَاتِ لِلْكُوغِ حِكَمٍ عَالِيَةٍ وَغَايَاتٍ سَامِيَةٍ. يَقُولُ رَبُنَا ﷺ:

﴿إِنَّ فِي خَلْق ِالسَّ مَاوَاتِوَالأَرْضِوَاخْتِلاَفِاللَّيْلِوَالنَّهَارِ لَآيَاتٍلأُولِيالأَلْبَابِ﴾

فَكَّرَتِ الْحَمَامَةُ يَمَامَةُ قَلِيلًا ثُمَّ أَكْمَلَتْ حَدِيثَهَا قَائِلَةً:

- سَأَسْأَلُكَ سُؤَالًا الْآنَ.

اِرْتَبَكَ السِّنْجَابُ السَّرِيعُ عِنْدَمَا سَمِعَ كَلِمَةَ "سُؤَالٍ"، وَانْتَبَهَ جَيِّدًا ثُمَّ قَالَ:

- هَيًّا اسْـأَلِي لِأَخْتَبِرَ نَفْسِـي، فَإِنِّي لَمْ أَحْضُرْ إِلَى الدَّرْسِ مُنْذُ زَمَنِ، لِأَرَى مَوْتَبَتِي فِي الْعِلْمِ؟

- إِنَّ حَبَّاتِ الثَّلْجِ تَتَسَاقَطُ وَاحِـدَةً تِلْوَ الْأُخْرَى ثُـمَّ تَتَجَمَّعُ عَلَى الْأَرْضِ، وَتُكَوِّنُ كُتْلَةً كَبِيرَةً أَلَيْسَ كَذَلِكَ؟
  - بَلَى.
- مَاذَا إِنْ تَجَمَّعَتْ هَذِهِ الْحَبَّاتُ فِي الْهَوَاءِ، ثُمَّ سَقَطَتْ عَلَيْنَا كُتْلَةً وَاحِدَةً؟

كَانَ السُّؤَالُ سَهْلًا جِدًّا، إِلَّا أَنَّ السِّنْجَابَ لَمْ يَتَعَجَّلْ بِالْجَوَابِ.

- أَيُمْكِنُنِي أَنْ أُفَكِّرَ قَلِيلًا؟

قَامَ الْأَرْنَبُ الْحَكِيمُ مِنْ مَكَانِهِ، وَقَالَ:

- إِتَّفَقْنَا، فَلْنَذْهَبِ الْآنَ، فأَصْدِقَاؤُنَا قَدْ قَلِقُوا عَلَيْنَا كَثِيرًا، وَلْتُفَكِّرْ فِي الْإِجَابَةِ جَيِّدًا فِي هَذِهِ الْفَتْرَةِ.

فَاسْتَمَرً الْأَصْدِقَاءُ فِي طَرِيقِهِمْ، وَبَعْدَ مُدَّةٍ مِنَ الْوَقْتِ ظَهَرَ الْمَكَانُ الصَّخْرِيُّ، فَقَالَتِ الْحَمَامَةُ يَمَامَةُ:

- هَا هُوَ الْمَكَانُ، إِنَّ أَصِدِقَاءَنَا بِدَاخِل هَذَا الْكَهْفِ.

وَعِنْدَمَا اقْتَرَبُوا مِنَ الْكَهْفِ، سُمِعَ فَجْأَةً صَوْتُ ضَجَّةٍ كَبِيرَةٍ، فَقَدْ تَجَمَّعَ الثَّلْجُ وَكَوَّنَ كُتْلَةً ضَخْمَةً فَوْقَ الْمَكَانِ الصَّخْرِيِّ، وَبَدَأَتْ تِلْكَ الْكُتْلَةُ تَنْحَدِرُ، فَصَاحَ الْأَرْنَبُ الْحَكِيمُ:

- هَيَّا اهْرُبُوا بِسُرْعَةٍ، فَإِنَّ الثَّلْجَ سَيَنْهَارُ عَلَيْنَا!

عَمَّتِ الضَّوْضَاءُ فِي الْمَكَانِ، وَخَيَّمَتْ فِيهِ الشَّابُورَةُ، وَأَخَذُوا يَهْرُبُون يَمِينًا وَيَسَارًا، وَشَـتَّتَهُمُ الْفَوْضَى وَالشَّابُورَةُ وَفَرَّقَتْهُمْ شَذَرَ مَذَرَ.

أَفَاقَتِ الْحَمَامَةُ يَمَامَةُ بَعْدَ قَلِيلٍ مِنْ إِغْمَائِهَا، فَنَظَرَتْ حَوْلَهَا فَلَمْ تَجِدْ أَصْدِقَاءَهَا، قَامَتْ مِنْ مَكَانِهَا وَهِيَ خَائِفَةٌ هَرِعَةٌ، تُنَادِي:
- يَا حَكِيمُ! يَا سَرِيعُ! أَيْنَ أَنْتُمَا؟ أَرْجُوكُمَا رُدًّا عَلَيًّ!



وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ أَحَدٌ يُجِيبُ عَلَى نِدَائِهَا، فَقَدْ غَطَّتْ كُتْلَةُ الثَّلْجِ كُلَّ شَيْءٍ حَوْلَهَا، حَتَّى إِنَّهَا أَغْلَقَتْ فُتْحَةَ الْكَهْفِ، وَلَمْ تَعْرِفِ الْحَمَامَةُ يَمَامَةُ مَاذَا تَفْعَلُ؟

- إِنَّ بَعْضَ أَصْدِقَائِي تَحْتَ الثَّلْجِ، وَالْآخَرُونَ حُبِسُوا فِي الْكَهْفِ، مَاذَا سَأَفْعَلُ الْآنَ؟ اَللَّهُمَّ أَعِنِّي وَأَرْشِدْنِي إِلَى الصَّوَابِ. فِي الْكَهْفِ، مَاذَا سَأَفْعَلُ الْآنَ؟ اَللَّهُمَّ أَعِنِّي وَأَرْشِدْنِي إِلَى الصَّوَابِ. تَعِبَتِ الْحَمَامَةُ يَمَامَةُ كَثِيرًا، وَحَطَّتْ عَلَى الْأَرْضِ وَهِيَ يَائِسَةٌ بَاكِيَةٌ، وَأَخَذَتْ تَدْعُو اللهَ وَتَتَضَرَّعُ إِلَيْهِ قَائِلًا:

"اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، فَكَمَا أَنَّ الْحَيَاةَ فِيهَا حِكْمَتُكَ، فَفِي الْمَوْتِ أَيْضًا حِكْمَتُك، فَفِي الْمَوْتِ أَيْضًا حِكْمَةٌ، فَأَنْتَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، تَفْعَلُ الصَّوَابَ، وَلَا شَيْءَ فِي خَلْقِكَ عَبَتًا".

كَانَتْ يَمَامَةُ تَذْرِفُ عَيْنَاهَا الدَّمْعَ، وَأَخَذَتْ تَتَضَرَّعُ إِلَى اللهِ:
- "اَللَّهُمَّ لَا تُخَيِّبُ رَجَائِي، اَللَّهُمَّ سَاعِدْنِي".

ثُمَّ قَالَتْ فِي نَفْسِهَا:

- ''لُو وَجَدْتُ أَحَدًا يُسَاعِدُنِي فَرُبَّمَا أَتَمَكَّنُ مِنْ إِنْقَاذِ أَصْدِقَائِي دَاخِلَ الْكَهْفِ''.

ثُمَّ أَخَذَتْ تُفَكِّرُ فِيمَنْ يُسَاعِدُهَا، فَخَطَرَ بِبَالِهَا الثَّعْلَبُ الثَّعْلَبُ الثَّعْلَبُ الرَّمَادِيُّ، فَهُوَ سَيَجِدُ حَلَّا إِنْ شَاءَ اللهُ.

كَانَتْ مُتْعَبَةً جِدًّا، وَلَكِنْ عَلَيْهَا أَنْ تَجِدَ الثَّعْلَبَ بِأَقْرَبِ وَقَتٍ مَهْمَا كَلَّفَهَا الْأَمْرُ. فَقَامَتْ مِنْ مَكَانِهَا لِتَطِيرَ نَحْوَهُ، وَلَكِنَّ جَسَدَهَا كَانَ يُؤْلِمُهَا، وَرَأْسُهَا يَدُورُ، وَلَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَحْفَظَ تَوَازُنَهَا فِي الْهَوَاءِ.

فَجْأَةً سَمِعَتْ صَوْتًا.

إِنَّـهُ صَـوْتُ السِّـنْجَابِ السَّـرِيعِ مِـنْ تَحْـتِ كُتْلَةِ الثَّلْجِ الَّتِي فِي الْأَمَامِ، وَكَانَ ذَيْلُهُ يَظْهَرُ مِنْ تَحْتِ هَذِهِ الْكُتْلَةِ.

لَـمْ تُصَدِّقِ الْحَمَامَةُ يَمَامَةُ عَيْنَيْهَا، وَظَنَّتْ أَنَّهَا تَحْلُمُ، فَذَهَبَتْ فَوْرًا إِلَى جِوَارِهِ، وَعِنْدَمَا وَصَلَتْ كَانَ السِّـنْجَابُ السَّرِيعُ قَدْ خَرَجَ مِنْ تَحْتِ الثُّلُوج، وَقَالَ وَهُوَ ضَاحِكٌ:

- نَعَمْ، كَانَ سَيَحْدُثُ هَكَذَا.
  - مَاذًا تَقْصِدُ؟
- كَانَ سَيَحْدُثُ هَكَذَا إِنْ تَجَمَّعَتْ حَبَّاتُ الثَّلْجِ فِي الْهَوَاءِ قَبْلَ أَنْ تَتَسَاقَطَ، أَعْنِي بِذَلِكَ؛ إِنَّهُ كَانَتْ سَتَقَعُ عَلَيْنَا كُتْلَةُ ثَلْجٍ ضَحْمَةٌ، وَلَنْ تَكُونَ هُنَاكَ حَيَاةٌ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ.

لَمْ تَعْرِفْ يَمَامَةُ أَتَضْحَكُ أَمْ تَبْكِي عَلَى كَلَامِ السِّنْجَابِ؟ إِخْتَلَطَتْ مَشَاعِرُهَا وَقَالَتْ: - أَمَا ذِلْتَ تُفَكِّرُ فِي هَذَا يَا سَرِيعُ؟ أَصْدِقَاؤُنَا حُبِسُوا بِالْكَهْفِ، وَلَا يَسْتَطِيعُونَ الْخُرُوجَ، وَالْأَرْنَبُ الْحَكِيمُ مَفْقُودٌ، وَأَمَّا أَنَا فَكِدْتُ أَمُوتُ مِنَ الْخَوْفِ عَلَيْكُمْ.

وَفِي هَذِهِ الْأَثْنَاءِ قَدِمَ الْأَرْنَبُ الْحَكِيمُ وَقَالَ:

- اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا رِفَاقُ، هَذَا صَدِيقُنَا الْأَخُ أَبُو زُرَيْقٍ، تَعَرَّفْتُ عَلَيْهِ أَمْسِ.

مَلاَّتِ الْحَيْرَةُ وَجْهَ يَمَامَةَ، وَقَالَتْ بشَغَفٍ:

- اَلْحَكِيمُ، هَذَا أَنْتَ؟

تَحيَّرَ الْأَرْنَبُ الْحَكِيمُ أَيضًا:

- نَعَمْ، إِنَّهُ أَنَا.

- أَلَمْ تَمُتْ؟

- أَعْتَقِـدُ أَنَّـكِ لَـمْ تُفِيقِـي مِـنْ إِغْمَائِـكِ بَعْدُ، عَـنْ أَيِّ مَوْتٍ تَتَحَدَّثِينَ يَا أُخْتَاهُ؟ لَمْ يُصِبْنَا أَيُّ مَكْرُوهٍ وَالْحَمْدُ لِلهِ.

- إِذًا مَاذَا كَانَ يَفْعَلُ السِّنْجَابُ السَّرِيعُ تَحْتَ الثَّلْج؟

- لَا بُدَّ أَنَّهُ كَانَ يَمْزَحُ مَعَكِ، أَمَّا أَنَا فَقَدْ ذَهَبْتُ لِلْبَحْثِ عَنِ الْأَخِ أَبِي زُرَيْتٍ، مِنْ أَجْلِ طَلَبِ الْمُسَاعَدَةِ مِنْهُ، لِأَنَّهُ يَعْرِفُ هَذَا الْمُكَانَ جَيِّدًا وَهُوَ سَيَدُلُّنَا عَلَى فُتْحَةِ الْكَهْفِ، وَسَنُنْقِذُ أَصْدِقَاءَنَا بِإِذْنِ اللهِ تَعَالَى.

نَظَرَتِ الْحَمَامَةُ إِلَى السِّنْجَابِ السَّرِيعِ بِغَيْظٍ، ثُمَّ ابْتَسَـمَتْ وَهَاجَمَتْهُ قَائِلَةً:

- آهٍ مِنْكَ يَا أَخِي، لَقَدْ أَقْلَقْتَنِي كَثِيرًا، سَأُرِيكَ الْآنَ مَعْنَى الْمِزَاح مَعِي. الْمِزَاح مَعِي.

عِنْدَمَا سَمِعَ السِّنْجَابُ السَّرِيعُ كَلَامَ الْحَمَامَةِ، بَدَأَ يَقْفِنُ هُنَا وَهُنَاكَ، وَلَمَّا رَأَتْ يَمَامَةُ أَنَّهُ أَسْرَعُ مِنْهَا وَالْإِمْسَاكَ بِهِ صَعْبٌ، قَالَتْ لَه:

- لَا تَخَفْ، فَلَنْ أَفْعَلَ بِكَ شَيْئًا لِأَنَّكَ صَدِيقِي.

وَأَخِيرًا وَصَلُوا إِلَى أَصْدِقَائِهِمْ فِي الْكَهْفِ فَرِحِينَ بَعْدَ الْبَحْثِ عَنْهُمْ مُدَّةً مِنَ الْوَقْتِ، وَأَطْعَمُوا اللَّقْلَقَ الْمُصَابَ، وَتَنَاوَبُوا عَلَى عَنْهُمْ مُدَّةً مِنَ الْوَقْتِ، وَأَطْعَمُوا اللَّقْلَقَ الْمُصَابَ، وَتَنَاوَبُوا عَلَى رِعَايَتِهِ وَالْعِنَايَةِ بِهِ وَتَقْدِيمِ الطَّعَامِ وَالْأَدْوِيَةِ اللَّازِمَةِ لِجُرُوحِهِ طِيلَةَ أَسْبُوعٍ، وَبَعْدَ فَتْرَةٍ أَخْبَرَ الْأَرْنَبُ الْحَكِيمُ الْأَخَ اللَّقْلَقَ بِأَنَّهُ يَسْتَطِيعُ الطَّيْرَانَ، وَاسْتَطَاعَ اللَّقْلَقُ الطَّيْرَانَ بَعْدَ ثَلَاثِ مُحَاوَلَاتٍ مُتَنَالِيَةٍ، الطَّيْرَانَ، وَاسْتَطَاعَ اللَّقْلَقُ الطَّيْرَانَ بَعْدَ ثَلَاثِ مُحَاوَلَاتٍ مُتَنَالِيَةٍ، وَحَانَتْ لَحْظَةُ الْوَدَاع، وَأَعَدُوا حَفْلًا رَائِعًا لِتَوْدِيعِ الْأَخِ اللَّقْلَقِ.

قَامَ السِّنْجَابُ طَرِيفٌ وَهُوَ خَجِلٌ، وَقَالَ لِلَّقْلَقِ:

- أَيُمْكِنُنِي أَنْ أَسْأَلَكَ سُؤَالًا يَشْغَلُ بَالِي مُنْذُ أَيَّامٍ؟ نَظَرَ الْجَمِيعُ إِلَى السِّنْجَابِ ظَرِيفٍ، فَرَدَّ عَلَيْهِ اللَّقْلَقُ:

- أَجَلْ يَا صَدِيقِي، تَفَضَّلْ.



- أُعْذُرْنِي فَأَنَا شَعُوفٌ جِدًّا لِمَعْرِفَةِ جَوَابِ هَذَا السُّؤَالِ، هُنَاكَ مَقُولَةٌ مَشْهُورَةٌ بَيْنَ النَّاسِ تَقُولُ: "إِنَّ اللَّقْلَقَ يَقْضِي عُمْرَهُ فِي الثَّرْثَرَةِ"، هَلْ هَذِهِ الْمَقُولَةُ صَحِيحَةٌ بِرَأْيِكَ؟

تَحَوَّلَ الْمَكَانُ الَّـذِي كَانَتْ تَعُمُّهُ الْفَرْحَةُ إِلَى وَاحَةِ صَمْتٍ، وَأَخَذَ الْجَمِيعُ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ مُنْدَهِشِينَ. كَسَرَ الثَّعْلَبُ الرَّمَادِيُّ الصَّمْتَ قَائِلًا:

- يَا ظَرِيفُ، هَلْ هَذَا وَقْتُ سُؤَالٍ مِثْلِ هَذَا؟ خَجِلَ ظَرِيفٌ كَثِيرًا، فَرَدَّ بِصَوْتٍ خَافِتٍ:

- مَاذَا فَعَلْتُ؟ فِيمَ أَخْطَأْتُ؟

ضَحِكَ اللَّقْلَقُ، وَقَابَلَ الْأَمْرَ بِتسَامُح قَائِلًا:

- إِنَّهُ سُؤَالٌ جَيِّدٌ حَقًّا يَا ظَرِيفُ.

فَزَادَ انْدِهَاشُ الْجَميعِ أَكْثَرَ، وَنَظَرُوا بِدِقَّةٍ إِلَى اللَّقْلَقِ.

- حَقَّا يَا رِفَاقَ، إِنَّهُ سُؤَالٌ جَيِّدٌ جِدًّا، فِعْ لَا إِنَّنَا نَقْضِي عُمْرَنَا فِي الثَّرْثَرَةِ، وَلَكِنَّ ثَرْثَرَتَنَا لَا تَكُونُ دُونَ مَعْنَى أَوْ مَعْزًى، عِمْرَنَا فِي الثَّرْثَرَةِ، وَلَكِنَّ ثَرْثَرَتَنَا لَا تَكُونُ دُونَ مَعْنَى أَوْ مَعْزًى، إِنَّ النَّاسَ يُفَسِّرُونَ أَصْوَاتَنَا هَذِهِ بِصُورَةٍ خَاطِئَةٍ، فَرُبَّمَا يَظُنُ بَعْضَ أَنَّ ثَرْثَرَتَنَا هَذِهِ مُجَرَّدُ أَصْوَاتٍ، وَلَكِنَّ الْأَمْرَ غَيْرُ ذَلِكَ إِذْ تَعْلَمُونَ أَنَّ ثُرْثَرَتَنَا هَذِهِ مُجَرَّدُ أَصْوَاتٍ، وَلَكِنَّ الْأَمْرَ غَيْرُ ذَلِكَ إِذْ تَعْلَمُونَ يَا أَصْدِقَاءُ أَنَّ لِكُلِّ مَحْلُوقٍ لِسَانًا خَاصًّا وَطَرِيقَةً خَاصَّةً يَذْكُرُ بِهَا الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى، فَالْأَحْجَارُ تَذْكُرُ الله تَعَالَى بطَقْطَقَتِهَا، وَالطُّيُورُ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى، فَالْأَحْجَارُ تَذْكُرُ الله تَعَالَى بطَقْطَقَتِهَا، وَالطُّيُورُ بِهَا بِتَعْرِيدِهَا، وَالْحَيْرِةِ وَلَيْ يَعْلَى بِطَقْطَقَتِهَا، وَالطُّيُورُ الله تَعَالَى بطَقْطَقَتِهَا، وَالطُّيُورُ الله يَعْرِيدِهَا، وَالْحَمَامُ بِهَدِيلِهِ، وَالرِّيَاحُ بِصَرِيرِهَا... فَمَا مِنْ شَدِيءٍ إِلَّا يُنَعْرِيدِهَا، وَالْحَمَامُ بِهَدِيلِهِ، وَالرِّيَاحُ بِصَرِيرِهَا... فَمَا مِنْ شَدِيءٍ إِلَّا يُسَعِرِيدِهَا، وَالْحَدُنُ نَذْكُرُ الله يُعْرَيدِهَا، وَالْحَدَا يَدْخُونُ نَذْكُرُ الله يَعْرَونَ الله بِحَمْدِهِ، وَهَذَا يَمْنَحُنَا لَذَةً وَمُنْعَةً رُوحَانِيَّةً خَاصَةً.

أَزَالَ هَـذَا التَّوْضِيحُ الرَّائِعُ دَهْشَـةَ الْجَمِيعِ وَاسْتِغْرَابَهُمْ، ثُمَّ أَكْمَلَ اللَّقْلَقُ حَدِيثَهُ:

- هَلِ اتَّضَحَ لَكُمُ الْأَمْرُ؟ وَأَشْكُرُ أَخِي السِّنْجَابَ ظَرِيفًا مَرَّةً أَخْرَى لِسُوَالِهِ هَذَا، فَجَزَاهُ اللهُ خَيْرًا لِأَنَّهُ أَعْطَانِي فُرْصَةً لِأُوضِحَ شَيْئًا كَانَ يُفْهَمُ خَطَأً، وَسَأَكُونُ سَعِيدًا أَكْثَرَ إِنْ أَخْبَرْتُمْ مَنْ حَوْلَكُمْ شَيْئًا كَانَ يُفْهَمُ خَطَأً، وَسَأَكُونُ سَعِيدًا أَكْثَرَ إِنْ أَخْبَرْتُمْ مَنْ حَوْلَكُمْ بِهَذَا، وَفَوْقَ هَذَا فَإِنَّ الْغِيبَةَ وَالنَّمِيمَةَ مِنْ أَسْوَإِ الْعَادَاتِ، وَ بِسُوَّالِهِ هَذَا كَانَ السِّنْجَابُ ظَرِيفٌ سَبَبًا فِي عَدَمٍ وُقُوعِكُمْ فِي خَطَإً كَبِيرٍ. هَذَا كَانَ السِّنْجَابُ ظَرِيفٌ سَبَبًا فِي عَدَمٍ وُقُوعِكُمْ فِي خَطَأً كَبِيرٍ. ثُمُ اللهَ قَدَه الْمَ وَقُوعِكُمْ فَي خَطَأً كَبِيرٍ. ثُمَّ فَي خَطَأً كَبِيرٍ. ثُمَّ اللهُ هَذَه الْمَ وَقُوعِكُمْ فِي خَطَأً كَبِيرٍ.

ثُمَّ نَظَرَ اللَّقْلَقُ إِلَى السِّنْجَابِ ظَرِيفٍ هَذِهِ الْمَرَّةَ نَظْرَةً مَلِيئَةً بالشُّكْر وَالِامْتِنَانِ.

وَلَمَّا حَانَتْ لَحْظَةُ الْفِرَاقِ تَأَثَّرَ اللَّقْلَقُ كَثِيرًا لِأَنَّهُ سَيَتُرُكُ أَصْدِقَاءَهُ الَّذِينَ سَاعَدُوهُ وَعَامَلُوهُ مُعَامَلَةَ أَخٍ لَهُمْ دُونَ مَعْرِفَةٍ سَابَقَةٍ، وَقَالَ:

- جَزَاكُمُ اللهُ خَيْرًا، لَقَدْ قَدَّمْتُمْ لِيَ الْكَثِيرَ، وَسَـأَدْعُو لَكُمْ فِي الْأَرْضِ الطَّيِبَةِ، أَرْضِ رَسُـولِنَا الْحَبِيبِ الْمُرْسَـلِ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، فَإِنَّ اللهُوسَـلِ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، فَإِنَّ اللهُوسَـلِ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، فَإِنَّ اللهُ.

ثُمَّ تَوَجَّهَ اللَّقْلَقُ نَحْوَ الْأَرْضِ الطَّيِّبَةِ، وَكَانَ الْجَمِيعُ يَتَمَنَّى أَنْ يَزُورَ الْأَرْضَ الْمُبَارَكَةَ.

وَبَعْدَ كُلِّ هَذِهِ الْأَحْدَاثِ تَرَسَّخَ عِنْدَهُمْ مَعْنَى اسْمِ "الْحَكِيمِ"، فَأَخَذُوا يُرَدِّدُونَ قَوْلَ الله: ﴿إِنَّ الله عَلِيمُ حَكِيمٍ ﴾ عَلَى عِلْمٍ بِمَعْنَاهُ.

### ملاحظاتي حول الكتاب

| <br> |
|------|
|      |
| <br> |
|      |
|      |
| <br> |
|      |
| <br> |
|      |
| <br> |
|      |
|      |
| <br> |
|      |
| <br> |
|      |
| <br> |
|      |
|      |
| <br> |
|      |
| <br> |
|      |
| <br> |
|      |
|      |
| <br> |
|      |
| <br> |
|      |
| <br> |
|      |
|      |
|      |
|      |
| <br> |

# ملاحظاتي حول الكتاب

### ملاحظاتي حول الكتاب

|     | •   | • | • | •   |     |   |   | • |     |     |   | • | •   | •   |   |   | •   | • | • | • |   | • | • | ٠ | • | • | •   | • |     | • | •   | • | • |   |   | • | • | • | • | • | • |   | •   | • |   |   | • | • | • |   | • | • |     |   | • | • |   |
|-----|-----|---|---|-----|-----|---|---|---|-----|-----|---|---|-----|-----|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|-----|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|
|     |     |   |   |     |     |   |   |   |     |     |   |   |     |     | • |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |     |   |     |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |
|     |     |   |   |     |     |   |   |   |     |     |   |   |     |     |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |     |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |
|     |     |   | • | •   | •   |   |   | ٠ | •   | •   | • | • | •   | •   |   |   | •   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |     |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |
| • • |     |   | • | •   |     |   |   |   | •   |     |   |   |     | •   |   |   |     | ٠ |   | • |   |   | • |   |   | • | ٠   |   | • • |   | •   | • |   |   |   | • | • |   |   |   |   |   | •   | • |   |   |   | • | • |   |   | • |     |   |   |   |   |
|     |     |   |   |     |     |   |   |   |     | •   |   |   |     |     |   | • |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |     |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |
|     |     |   |   |     |     |   |   |   |     |     |   |   |     |     |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |     |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |
| •   | •   |   | • | •   | •   | • | • | • | •   | •   |   |   | •   | •   | • | • | • • | • | • | • | • | • |   |   | • | • | •   | ۰ |     |   |     | • | • | • |   |   |   |   | • |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |
| •   | • 1 |   |   |     |     |   |   |   |     | •   |   |   |     |     | • | • |     |   | • | • |   |   |   |   |   |   |     | • | •   |   |     |   |   |   |   |   | • |   |   |   | • |   |     |   | • |   |   |   | • |   |   |   |     | • |   |   |   |
|     |     |   |   |     |     |   | • |   |     |     |   |   |     |     |   |   |     |   |   | • |   |   |   |   |   |   |     |   |     |   |     |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |
|     |     |   |   |     |     |   |   |   |     |     |   |   |     |     |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |     |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |
|     | •   |   | • | •   | •   | • | • | • | •   | •   | • |   | • • | •   | • | • | • • | • | • | • | • | • | • | • |   | • | •   | • | •   | • | •   | • | • | • | • | • |   | • | • | • | • | • | •   |   | • | • |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |
|     |     |   |   |     | •   | • |   |   |     | ٠   | • |   |     |     |   |   |     |   |   | • |   |   | • |   |   |   |     |   |     |   | • • |   | • |   |   | • |   | • |   |   |   | ٠ | • • |   |   |   |   |   |   | • | • |   |     | • |   |   | • |
|     |     |   |   |     |     |   |   |   |     |     |   |   |     |     |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     | • |     |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |
|     |     |   |   |     |     |   |   |   |     |     |   |   |     |     |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |     |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   | • |   |     |   |   |   |   |
| •   | •   | • | • | • • |     | • | • | • | • • | •   | • | • | •   | • • | • | • | •   | • | • |   | • | • | • | • | • | • |     | • | •   | • |     |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |
|     |     |   |   |     |     |   |   |   |     |     | • |   | •   |     |   |   | •   |   | • |   |   |   |   |   |   |   | • • |   |     |   |     |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   | • |   |   | • | • | • | . , | • | • | • | ٠ |
|     |     |   |   |     |     |   |   |   |     |     |   |   |     | •   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |     |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   | • |   |   |   |   |   | . , |   |   |   |   |
|     |     |   |   |     |     |   |   |   |     |     |   |   |     |     |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |     |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |
| •   | •   | • | • |     | • • | • | • | • | •   | • • | • | • | •   | •   |   | • | •   | • | • |   | • | • | • | • | • | • | •   |   | •   | • | •   | • |   | • |   | • | • |   |   | • |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |
|     |     |   |   |     |     |   |   |   |     | •   |   |   |     |     |   |   |     |   | • |   |   |   |   |   |   | • |     |   |     |   |     |   |   |   |   | • |   |   |   | • |   |   |     |   | • |   |   |   | • |   |   |   | •   |   |   | • |   |



هَذَا الْكِتَابُ يُسَاعِدُ الْأَطْفَالَ فِي التَّعَرُّفِ عَلَى سِيرَةِ رَسُولِنَا الْكَرِيمِ وَقَلْبِهِ الرَّحِيمِ، فَتَعَالَوْا بِنَا نُرَبِّي أَنْفُسَنَا وَأَطْفَالَنَا عَلَى هَدْيِ النَّبِيّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ).



# لَكَ الْحَمْدُ يَا رَبّ



هَذَا الْكِتَابُ يُسَاعِدُ أَطْفَالَنَا الْأَعِزَّاءَ لِيَتَعَرَّفُوا عَلَى مَا يُحِيطُ بِهِمْ مِنْ جَمَالِ خَلْقِ اللهِ نِي تَفَاصِيلِ مَخْلُوقَاتِهِ كُلِّهَا. خَلْقِ اللهِ نِي تَفَاصِيلِ مَخْلُوقَاتِهِ كُلِّهَا.



## قصص مكارمر الأخلاق















مالأم

